#### د.أحمد زلط

## فى أدب الطفل المعاصر قضاياه وإنجاهاته ونقده

الطبعـة الأولـى القاهرة ٢٠٠٥م

هبة النيل العربية للنشر والتوزيع

ist ش جول جمال - لايتدسين - الجوزة - ج-ب غ قليفاكس : ۲۰۲۲۰۱ موبايل : ۱۲/۲۲۲۸۷۲ e-mail: habanile@hotmail.com

· · 



### إهـــاء:

- إلى ابنى المأمول (شادي) و ( العلا ) أمامه ،
  - وإلى الزهرتين الجميلتين ،
  - شهد ( الأولى ) و ( شهد ) الثانية ...

أهدىكتابي

وروح الفالية (أميرة) تحلق في يوم ذكراها حول

فراديسالجنة

المؤلف بابا ...(خالو)...(جدو). ۲۰۰۵/٤/۱۳ •

#### مقدمة:

• الحمد لله الذي لايبلغ مدحته القائلون ، ولايحصى نعماءه العادون ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلين - أما بعد .

فيعتبر أدب الطفولة Children's Literature احد أهم الفنون الأدبية المتجددة في أدب اللغات الانسانية ، وهو أدب يستهدف البناء المتوازن لشخصية الفرد .. وقد بدأت الإرهاصات الأولى للإهتمام بذلك اللون المتجدد في العصر الحديث - بالتحديد - في أعقاب الثورة الصناعية الغربية ، وظهور نتائج دراسات النمو والتحليل النفسيين ، مما أسهم في ذيوع آراء أو نظريات حديثة نجاه الطفل وعالمه الخصب ، وكان أبرز هؤلاء الرواد . جان جاك روسو Pestalozzi ، وهربيات هربيات وفروبل Fropel وغيرهم .

وفي مطلع القرن العشرين اكدت الين كي Ellen Key العسسرين بلا شك هو قسرن الطفل فسبسعسد اعستسراف العلوم البيولوجية والسيعولوجية والأدبية والفنية ، بما البيولوجية والسيعولوجية والأدبية والفنية ، بما تنضوى عليه طبيعة الطفولة ، بادر المجتمع المعاصر إلى الاعتراف بالطفل على أنه كانن بشرى يستحق الاهتمام ، ومن ثم الالتفاف إلى كافة الجوانب المتعلقة ببناء طفل الحاضر ثروة المستقبل ، ومع بداية تأسيس هيئة الأمم المتحدة انشئ مركز الطفولة العالمي كهيئة مستقلة تختص بدراسة مشاكل الطفولة في العالم ، وأيضا تم إصدار الإعلان العالم لعقوق الطفل في العشرين من نوفمبر عام ١٩٥٩ م ، ثم أقيمت المنظمة العالمية المتحدة المناه المعالمة الأطفال وفقاً للاحتياجات القطرية في شتى بلدان العالم .

وليس من شك أن (مصر) كانت أول دولة بين بلدان الشرق الأوسط تهتم بتنفيذ برامج الطفولة في كافة جوانبها الوجدانية والعرفية ورعاية النشء في المجالات الثقافية والاجتماعية وكذلك الاهتمام بالفنات الخاصة من نابتة الوطن.

وقد شهدت العقود الأخيرة من هذا القرن نموا مضطردا في الاهتمام المصرى والعربي بالطفولة ، بحيث تشكلت في مصر - بداية وريادة - قاعدة لايستهان بها من مراكز الطفولة ومعاهدها وأقسامها العلمية ، وكذلك إنشاء الهيئات والمنظمات الحكومية أو الأهلية المعنية ، بل رصدت الحكومة لأول مرة في التاريخ الحديث - مخصصات مالية كبيرة بالموازنة العامة للدولة لرعاية الطفولة ، وكان من المنطقي أن يحظى مجال أدب الطفل (دراسة وابداعا) بالاهتمامات المتكاملة في مصرطوال الربع الأخير من القرن العشرين وإلى وقتنا الحاضر ، وكذلك بدأت أغلب الدول العربية تهتم برعاية النشء .

ومبلغ علمى، أن مكتبة الأدب العربى، شأنها شأن مكتبة العلوم الانسانية وثيقة الصلة بالطفل، تراها زاخرة بزخم هائل، من الكتب والبحوث، المتعلقة بتربية الطفل، وثقافته، أيضا فنونه وآدابه. ولا أبالغ حين أزعم - وفقا للدراسات الببليوجرافية - أن لدينا قاعدة بحثية لايستهان بها، ربما تضوق ما أجرى في نظائرها في اللغات الانسانية المختلفة، لكن الأدب العربي ونقده، يعاني من ضآلة (الكم أو الكيف) الابداعي عمع ندرة شبه كاملة لقيام دراسات نقدية موازية لابداع الطفولة. فأسهام كبار مبدعينا في سائر الأنواع الأدبية الموجهة للأطفال لايزال يجمع بين التقاعس والحذر، أما نقد أدب الطفل المعاصر والي وقتنا الحاضر فشبه غائب، ذلك أن أغلب ماكتب من دراسات مستقلة، عبارة عن أطروحات علمية قليلة، قدمت لكليات الأداب واللغة العربية، أما الأطروحات التربوية والفنية المتعلقة بالطفل، فهي غزيرة، بل كافية

للتآزرمع أي مجهود أدبى أكاديمي مأمول.

لعلنا نقترب من سبر أغوار، قلة المحصول الابداعي أو نقده شبه الغائب، من خلال رصد الأقلام النقدية النادرة ، التي يمكن حصرها في بعض البحوث الجزئية والقصيرة ، أقدمها ماقدم لمؤتمر وزارة الثقافة العرب بالجزائر عام ١٩٧٥ م، وكان التناول الفني في أغلبها لقضايا أدب الطفل وموضوعاته لا (نصوصه الابداعية) ، أيضاً بعض ماجاء بسلسلة بحوث الحلقات الدراسية التي أجراها المركز العربي للتنمية (\*)، حول ثقافة الطفل وأدبه.

أما نقد أدب الطفل - شبه الغانب - موازنة مع القاعدة العلمية الهائلة في دراساته وبحوثه ، فوقف عند بعض اسهامات الأقلام المصرية والعربية ، على شكل مقالات مختصرة ، أو شذرات من تعليقات تاقدة لنتاج رواد أدب الطفل المحدثين ، وأهم ماكتب من نقد هي أقلام : د. عبد العزيز المقالح ، سمر روحي الفيصل ، زكريا تامر ، عامد بحيري ، فاروق سلوم ، أحمد سويلم ، عبد التواب يوسف ، وأحمد فضل شبلول ، د. سعد أبو الرضا ، ومحمد مفتاح محمد ، فاروق يوسف ، محمد بسام ملص ، وكاتب البحث ، وغيرهم ، وهي أقلام جاءت مقالاتها أو بحوثها الناقدة خارج دراسات المؤسسات الأكاديمية والتربوية ، العمقة ، والستقلة .

وهناك دراستان نقديتان لأدب الطفل ، أولاهما في نقد شعر الأطفال لمجموعة أقلام عربية ، اعداد وتقديم عبد التواب يوسف نحت عنوان " شعر الأطفال " (\*) . وقد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٩٥م .

<sup>(\*)</sup> لزيد من التفاصيل ينظر: سلسلة مطبوعات الهيئة العامة للكتاب حول الحلقات الدراسية الاقليمية الخاصة بالطفولة في العقدين الأخيرين، و (مسيرة ثقافة الطفل العربي) الكتاب الببليوجرافي الضخم الصادر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية.

أما الثانية ،كالأولى - غير - أكاديمية أو تربوية - فهى المف النقدى الواسع الذى صدر في نقد أدب الطفل في سوريا عام ١٩٦٩ م عن مجلة الموقف الأدبى ؛ والدراستان السابقتان يمثلان فانتحة النقد الحقيقي لأنواع أدب الطفل.

فى ضوء ما أسلفناه ، كان لزاماً على الباحث الإجتهاد ، فى بناء فصول هذا الكتاب ، الذى أفدت فى عملية تصنيفه ، من نتائج الدراسات الأكاديمية أو التربوية السابقة - وهى كثيرة - ذلك أن الكتب والبحوث التى كتبها المحدثون والمعاصرون ، فى المجال ، امدتنى بزخم هائل ، فى شتى جوانب أدب الطفل ، وهم فى هذا الذى دونوه أصحاب نظرات مختلفة ، واسهامات قيمة ، لاجرم أن دراسات أدب الطفل العربي وثقافته ، أكثر غزارة من نتاجه الابداعى ، ومن ثم نقده ، لذا فأننى أقدم هذا الكتاب ، بين يدى القراء والبحاث ، تحت عنوان : "أدب الطفوله المعاصر .. (قضاياه بين يدى القراء والبحاث ، تحت عنوان : "أدب الطفوله المعاصر .. (قضاياه .. انتجاهاته) ، فى محاولة بحثية تجمع بين النظرية والتحليل ، وقد وفقنى الله للنه وض بهذه الدراسة فى تناول غير ممل ، وفى تدليل وفستشهاد غير مخل ، بحيث يكشف التحليل النقدى التطبيقى ، لأنواع من أهمية النقد في مواكبة الابداع الموحه للطفل .

أما المنهج العلمي الذي اعتمدنا عليه في تصنيف الكتاب، فقد جمع بين المنهجين التاريخي والاجتماعي، بينما توفرت على استعمال العنصر البنائي اللغوى، في تحليل النص، كثمرة من ثمرات مدارس النقد الجديد البنائي اللغوى، في تحليل النص، كثمرة من ثمرات مدارس النقد الجديد في العزء الثاني التحليل التحليل النقدى تناول بعض نصوص أدب الطفل في الجزء الثاني التطبيقي من البحث. ويقع هذا الكتاب في بابين: أولهما الباب الأول وجعلنا عنوانه (أدب الطفولة قضاياها واتجاهاته) ويشتمل على فصلين، الفصل الأول عنوانه: في قضايا أدب الطفولة، والفصل الثاني عنوانه: الاتجاهات الابداعية المعاصرة في أدب الطفولة. أما الباب الثاني عنوانه: الاتجاهات الابداعية المعاصرة في أدب الطفولة. أما الباب الثناني ( التطبيقي ) فجعلت عنوانه ( أدب الطفل المعاصر .. دراسات

تعليلية لبعض نماذجه ، وفصوله على الترتيب هي ، الفصل الأول وعنوانه ، الشعر المسرحي للناشئين ، أحمد سويلم نموذجا ، والفصل الثاني وعنوانه ، نماذج لنصوص من أدب الطفل في اقليم القناة ، دراسة في التحليل اللغوى البنائي ، أما الفصل الأخير من البحث جميعا ، فجعلنا عنوانه ، أدب الطفل القصصي ونقد (قصص اسلامية) لسلسلة تقويم ، ثم أنهينا البحث بخانمة مجملة ، مع تذييل لقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في كتابة موضوع البحث.

وارجو أن تكشف هذه الدراسة عن ضرب من الرأى جديد ، يتناغم مع المسيرة المزدهرة الأدب الطفولة ؛ أحد أهم الاجناس الأدبية المستحدثة في أدبنا العربي .

والله أسأل ، أن ينتضع به ، وما كان مجهودى إلا اجتهاد المقل ، فما أوتيت من العلم إلا قليلاً ، والحمد لله في الأولى الأخرة .

المؤلف

الهاتف الجوال : ١٢/١٨٣٩ /١٠٠

هاتف (الفيلا): ١٢٩٨٠/٥٥٥٠

شنبارة الميمونة مسركز الزقازيسق .ج.م.ع تحريرا في ٣٦ رمضان ١٤٢٥ هـ ٩ نوفمبر ٢٠٠٤م

# الباب الأول

<u>و</u>

قضایا أدب الطفل واتجاهاته .



فى قضايا أدب الطفولة

• • 4

من ينكر ارساء دعائم أدب الطفل العربى ؛ كمن ينكر ضوء الشمس ، ذلك أن المجهود العلمى والابداعى من زمن محمد عثمان جلال (١٨٢٨ - ١٨٩٨ م) إلى زمن وفاة كامل كيلانى (- ١٩٥٩ م) رائد أدب الطفل العربى فى العصر الحديث ، ثم المحدثين من التربويين ، وأصوات أخرى راسخة من المبدعين المحدثين ، المعاصرين من الأجيال الحاضرة ، التى من بينها تبرز الأصوات الواعدة التى أهادت من المسابقات القطرية والدولية وفازت فى عدة أنواع أدبيه (\*) ، طوال العقدين الأخيرين ، كل ذلك يعد أكبر دليل على نمو أدب الطفولة ابداعاً ودرسا ، أما المؤسسات التربوية والأكاديمية وتربيته ، ومن ثم أدبه وفنونه . وإذا أضفنا عشرات الأطروحات العلمية لأوتمرات والحلقات الدراسية والندوات العلمية ، فأن أدب الطفل أصبح حقيقية واقعة ، ولاينكر فعالتيه أو أهميته ، بالتقليل منه كنتاج ساذج فيما يرى البعض من الذين خرموا متابعة شيوع ظاهرة نموه واطراد فيما يرى البعض من الذين خرموا متابعة شيوع ظاهرة نموه واطراد فيما يرى البعض من الذين خرموا متابعة شيوع ظاهرة نموه واطراد

#### أبرزقضايا أدب الطفل:

هذه المقاربة الوصفية الناقدة تحاول الوصول إلى أبرز القضايا أو الاشكاليات التى لابد منها عبرمسيرة نمو أدب الطفل، بهدف سبر أغوارها، ووضع معايير لذلكم الجنس الأدبى المستحدث متعدد الفنون والأنواع، مثلما تتعدد الوسائط الناقلة له، لقد ألفينا الأن- الضروق

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل وينظر قائمة تم حصرها ببليوجرافيا بأسماء الأدباء والبحاث المحرب بملحق معجم الطفولة ولكاتب الدراسة ط ١ ، دارهبة النيل ٢٠٠٣ م وبعض أصوات الشباب منه في ثنايا بحثنا (الانجاهات المعاصرة في الابداع للطفولة وغيرها والباحث).

#### الواضحة بين .

- أدب الطفولة ( شتى أنواع الأدب الذى يكتب الراشدون لجمهور الطفولة).
- أدب الطفولة (الأدب الذي يكتبه الطفل في محاولات تذوقية قيد النضج).
- أدب الطفل (ما يكتبه الراشدون (عن) الأبناء وأبناء الأقارب وأبناء
   الأصدقاء وغيرهم من مثل شعر التهانى والرثاء والمناسبات).

والأخيريخرج عن مضهوم أدب الطفولة ؛ والذى اسهمت أطروحة دكتوراه (١) كاتب الدراسة مع أكثر من أطروحه أكاديمية وتربوية ، في تفنيد ذلك ، مع نتائج الحلقات البحثية المنشورة عن مؤتمرات وندوات علمية ثم مؤلفات غزيرة وعميقة - قد أبانت - وتحذف جميعها - عن الاعتراف العلمي والنقدي بأدب الطفل ، من خلال تأصيله بالتاريخ الأدبى له ، ولنتاج رواده القدامي والمحدثين ، وتتبع نتاج أدباء الطفل في العصر الحاضر.

•• من قضايا أدب الطفل العربي الشائكة ، تعدد مضاهيمه أو تعريفاته ، مما يؤدى إلى الخلط بين الوسائل والأدب ذاته ، ثم عزوف كبار المبدعين للكتابة للأطفال ، ثم النظرة الاجتماعية الخاطئة للطفل وأدبه هناك أيضا التنافس غير الموضوعي بين الباحثين والمبدعين بشأن أدب الطفل ، ودخوله أدعياء ، من غير ذوى الاختصاص مجال أدب الطفولة ؛ والحصاد في ضوء ذلك صراع الأجيال غير المتوازن في التخصص المتجدد أدب الطفولة (٢).

<sup>(</sup>١) كلية الأداب ، بنها ، جامعة الزقازيق ، تالقيد ١ مارس ، ١٩٨٦ ، ( قسم اللغة العربية وآدابها)

<sup>(</sup>٢) في أدب الأطفال د. على الحديدي ط ١ الانجلو المصرية د.ت.

الإشكالية الأولى: وهى تعددية المفاهيم، والمشاركة لذاتها وسببها المباشر، التنافس غير الشريف، بين البحاث والخبراء في الميدان، إذ يعتد أنصار كل فريق بمفهومه الخاص حول ذلك الأدب، ومنه تجد أكثر من مفهوم أو تعريف كأننا إزاء عملية جهنمية مستفزة، أساسها تعريفات أحادية غير موضوعية في أغلبها.

أما عزوف كبار الأدباء من شعراء وكتاب ونقاد فهي مسألة اجتماعية موروثة ، ترى الطفل هو الصغير من كل شئ ، وبالقطع ستكون النظرة أقل لأدب الطفل هو الآخر ، لذا يجب أن تزداد مساحات توعية الراشدين تجاه عوامل تنشئة أطفالنا ، ومن ثم خصائص نموهم ، ومستوى لغتهم ، وادراكهم.

ان بعض التنافس السائد في حقل أدب الطفل هو تباغض شخصي لا أكثر ولا أقل ، فبعض المبدعين والباحثين يقضون عند قضايا الأنا الشخصية ، بحيث يتجاهلون أثر متغيرات البيئة المحلية والاقليمية والعالمية المتنامية والتي تبنى ولاتهدم.

وفى الواقع أن أدب الطفل بحكم خصائصه الذاتية، بحاجة إلى أكثر من متخصص، يتفاعل ويتعاون، بينما المنافسة على الساحة شديدة بين عالم النفس وعالم الأدب وعالم اللغة، وعالم التربية (أصولها ومناهجها) والتربوي والمخطط وغيرهم، من ذوى التخصص والضحية أطفالنا إذا ما استمر هؤلاء الأغيار - وهم كثر اقتحام الميدان، دون موهبة أو تخصص فهم لايتنافسون في أغلب الأحوال من أجل تكريس العلم وأدبه لأطفالنا من خلال منظومة البناء المتوانن، أيضاً غياب روح المنافسة والحوافز التشجيعية بين المبدعين الجدد، لأن عملية تواصل الأجيال تتم ويا للأسف - بالقطيعة والتعتيم والأثرة - ومن القضايا الشائكة الغريبة غياب دور المبدع الناقد أو (المبدع الشاعر = الكاتب) بمعنى أن الوسيلة أو الوسيط الذي ينقل الأدب للأطفال، تتجاهل دوره الأساسي، فالمواد

الإعلامية التي يطائعها جمهور الاطفال يجب أن يبدعها يكتبها كاتب أم شاعر أم ناقد ، لكنهم يتوارون ويبدون على السطح - إن وجدوا - في ، برنامج الطفل ، مجلة الطفل ، صفحة الطفل .. ومن هنا نحن بحاجة إلى احترام الاختصاص أينما كان ، فيكون القدوة للطفل ، في نتاجه ، وسلوكه ، ثمرة روح الفريق التي ينبغي أن تسود ، ومن ثم تبني بالحب والبراءة والخيال والنقاء ، وكلها تعكس عالم أطفالنا الجميل ، الذي قد يحوله الراشدون بأفعالهم إلى شتات وضغائن ، ناهيك عن الوسائط المتعددة المسموعة والمرئية التي تجذب الطفل . كأخطر وسيط يألفه الطفل ؛ وتمثل تلكم الوسائط المعاصرة جرس إنذار مبكر ، أمام أساليب التنشئة المعاصرة ، لأن ثلة الرفاق ينغمس معها الطفل خارج الأسرة ، ليقضي أغلب المعاصرة ، لأن ثلة الرفاق ينغمس معها الطفل خارج الأسرة ، ليقضي أغلب عنصاد جني سلبيات تلكم الوسائط من مواد عنف وجنس وغيرها ، بينما إيجابيات الوسائط تكاد تغيب عن عالم هؤلاء .

#### \* \* \*

#### في معايير كتابة النص الأدبي للأطفال:

إذا كان النص الأدبى للراشدين يتسم بالتنوع والثراء والرموز على مستوى الشكل والمضمون فإن النص الأدبى للأطفال له سماته الخاصة به ، ذلك أن الطفل في حالة نمو دائمة طوال مراحل طفولته ، ومن ثم فإن خصائص النمو العقلي والجسمي والنفسي والاجتماعي والانفعالي ، لدى الأطفال نامية ومتدرجة ولها خصائصها في كل مما يؤكد ضرورة العيار أو القياس المحدد ، ونحن نزن النص الأدبى لهؤلاء الأطفال ، فالفروق بين أدب الكباروبين أدب الأطفال ، تتصلب : طبيعة الإدراك ومستوى اللغة ، أدب الكباروبين أدب الأطفل عن طبيعة إدراك الراشدين وتأويلهم للنص وهي التي تقل لدى الطفل عن طبيعة إدراك الراشدين وتأويلهم للنص

ولعل أول المعايير التي يجب الإلمام بها عند الكتابة للأطفال (أراها غانبة عند أغلب المبدعين للطفل) وهي ا

• ضرورة قلة بنية النص الشكلية أو (المورف ولوجية) أى البناء الخارجي للنص من حيث حجم النص الأدبى وكميته ، فالحجم الكمي المطول يخرج النص عن أدب الطفل إلى أدب الراشدين ، كذلك التركيب العروضي المجزوء ، والأخف ، والأكثر ايقاعاً في الشعر يناسب الطفل ، والبناء البسيط المألوف في شكل الحكايات والقصص يناسب الطفل كذلك ، ذلك أن تعقيد الأحداث أو تعدد الشخصيات أو تسداخل الموضوعات وتعقيد الحبكة وتأويلات النهاية لا تلانسم جمهود الأطفال ، وفي مسرح الطفل يجب تبسيط النص الأدبى ليناسب العرض المسرحي فقصره يحسن من تلقيه الادراكسي من جمهود الأطفال ، لأن الأداة اللغوية سهلة فصيحة ، والخيال غير معقد ، والألفاظ والتراكيب بسيطة دالة (\*) أما العامل الثاني من عوامل أو معايير نجاح كتابة النص الأدبى للأطفال فهو ، مدى تحقيق أهدافه الوظيفية ، وأهمها تثبيت أسس العقيدة الروحية في خط مساو للمواطنة ، إذ يقصد شعراء أو كتاب النص مثل ،

- الهدف اللغوي التعليمي ، أو التربوي.
- الهدف الأخلاقي والسلوكي والإجتماعي.
- الهدف الفني والجمالي الملائم للمراحل العمرية للطفل.
  - الهدف الترويحي من متعة وتسلية

<sup>(\*)</sup> للطفل لفته ،كذلك الأدب الموجه إليه ، فلايجب أن يشتمل النص الأدبى (شعره ونثره) على لفة شاعرة عليا ، أو نثرية مشحونة بالبلاغة مما يناسب أدب الكبار ، كذلك تنزل اللفة إلى لفة الحديث الكلامي أو اللهجة الدارجة ، وإنما قريبة الخيال مبسطة التركيب وتنمو مع الطفل .

ومن ثم فإن النص يجب أن يكون متضمنا تلك الأهداف أو بعضها على أقل تقدير ، وعن طريق تحليل المحتوى أو المضمون ، يكشف النقاد عن نجاح الكاتب أو الشاعر في طرح الأهداف والمقاصد في النص دون وعظ أو خطابية تقريرية مباشرة ، وعكس هذا يعد من آفات تلقين المضمون للأطفال . إن غرس أي قيمة إيجابية أو تعديل سلوكي في شخصية الطفل يجب أن يتسلل إليه عبر (فنية) النص دون سواه ، في ضوء ذلك تتنوع المضامين وتتعدد الأهداف من خلال أشكال التعبير الأدبي (٢) المناسبة للطفل ، شريطة عدم الوقوع في أسر الخيال المركب ، أو الأفكار الشائكة ، واللغة صعبة الافهام .

ان إيقاع الكلم اليسير البسيط، مع إيقاع النغم في الشعر والنثر مسألة مهمة في استجابة الطفل المتلقى للنص الأدبى، وإذا توافق ذلك مع لغة سهلة فصيحة نميل إلى الإفهام والإيجاز، ومضمون بنائي غير ساذج مما يحقق النموذج المثال وفقاً لعايير كتابة النص الأدبى للأطفال، خاصة وأن الشاعر أو الكاتب يعرف قبل الشروع في عملية الكتابة لأي مرحلة عمرية من مراحل الطفولة يتوجه نصه الأدبى، وهل شكل النص ومضمونه في ضوء ذلك، يناسب خصائص أعمار مراحل الطفولة المتعددة.

لذلك اجتهدنا في وضع معايير أساسية لكل من يتصدى للكتابة للطفل وهي :

معايير الكتابة للأطفال Criteria of childhood literature "معايير فنية (١) يقاس بها الأسس الصحيحة لكتابة ، " النص الأدبى الموجه للطفل ومدى مناسبة شكل النص ومضمونه لاستعداداته اللغوية

<sup>(</sup>٢) الخطاب الأدبي والطفولة د. أحمد زلط ، ص ٧٧ ، ص وزارة الثقافة ، القاهرة ، ١٩٩٧ م .

<sup>(</sup>٤) معجم الطفولة ، د. أحمد زلط مصطلح معايير الكتابة ، ط ١ هبة النيل ٢٠٠١م

والاداركية والعمرية . فيلتزم كاتب النص بمجموع المعايير التالية ،

- (۱) التأكيد على الثوابت الدينية الصحيحة وتبسيط المستجدات المعرفية مع اعلاء القيم العليا كالوطنية والانتماء في أساليب فنية حكيمة ، والابتعاد عن التلقين المباشر.
  - (٢) الابتعاد عن التعقيد اللغوي أو الأستعمال القاموسي للغة.
- (٣) الابتعاد عن التعقيد الفنى البلاغي في بناء الجمل أو رسم الصور الشعرية ، أو التعقيد الدرامي المتعدد .
- (٤) الابتعاد عن إغراق الطفل بالاساطير الخرافية غير الهادفة وغير المنظمة .
- (٥) الابتعاد عن الاستطراد ، أو استعمال البحور الطويلة والايقاعات الرتيبة غير المنفومة.
- (٦) الابتعاد عن بث (العنصرية الدينية والعرقية والمذهبية) في محتوى النصوص الأدبية.
- (٧) مراعاة التعبير الفنى المناسب وفقا لخصائص كل مرحلة عمرية -وكذلك مراعاة حجم ومقاس الحروف أو درجة الألوان الطباعية في كافة المواد المطبوعة للطفل (\*).

#### \* \* \*

## • • في أدب الطفل العربي ومحددات أنواعه :

أدب الطفل العربي شأنه شأن العلوم الإنسانية يتأبى على التجريد، لكنه أحد فروع الأدب المتجددة، فجذوره الأولى فيما نعلم هي" الأدب"

<sup>(\*)</sup> أكاد أجزم بعدم ملائمة (الأدب الروائي، والقصص المطول، والقصية القصيرة، والسرحيات الشعرية المطولة لأدب الطفل وفنونه بسب عدم قدرة الطفل على المتابعة مع الأدب الروائي المطول، وارتفاع مستوى اللفة المكشفة في القصية القصيرة أو (السرحية الشعرية المطولة) كما أن الموسوعات والكتب العلمية والألفاز البوليسية (المترجمة) تخرج عن أدب الطفل، أما اللفز الأدبي (شعره ونشره) ليتنا نخاطب به أطفالنا ؛ والنصوص الأدبية للطفل لاتختلف بعد تلكم الملاحظات عن أي نصوص أو أنواع في أدب الكبار إلا في مستوى عقل الطفل وادراكه لبناء النص ولفته.

فحسب، وشحرة الأدب الكبري في أدب أى لفة تحوي فيما تحوى .. الضروع عن الأصول وأدب الطفولة إذن فرع من جنس ، أو ثمرة عن شجرة والتى هى بالتأكيد شجرة الأدب في كل زمان ومكان ، وإذا كانت المعايير الفنية في كتابة ألوانه ليست نهانية ، فإنها على صحتها قابلة للدرس والتجويد ، فالأدب يتأبى على التجريد كما ذكرنا .

والعمر الزمنى لنشأة أدب الطفل في أدب اللغة العربية في العصر الحديث عمراً قصيراً أن فهو على أقدم تأصيل يؤرخ له مع هذا العام بالتحديد نحو قرن ونصف من الزمان ، وهي فترة زمنية محددة في تاريخ نوع أدبى مستحدث من جنس أدب الكبار . ومع ذلك فعمر هذا النوع الأدبى في الغرب حوالي خمسمائة عام .

وقد وقع أدب الطفل في لفة العرب، منذ نشأته في إشكالية معقدة، وغير مقصودة، ألا وهي عدم تحديد أنواعه التعبيرية أو عدم تحديد أشكال التعبير به، مما جعل غير المختصين يزيدون الطين بلة، فقالوا بالمفهوم أو المعنى العام، أن كل مايكتب للطفل يعد أدياً ((

وتردد هذا المفهوم العام لمدة تزيد عن نصف قرن حتى التضتت إلى عدم صحته وجدواه الرسائل والبحوث الاكاديمية في العقدين الآخيرين ، أما أنواعه أو أشكاله التعبيرية ، فهي نظائر الفنون النثرية والشعرية في أدب الكبار كما نعرفها عدا فنون ،

القصيرة والمسولة، والرواية المطولة، والمسرحية المطولة، والقصة القصيرة والمسرح الشعري متعدد الأجزاء الرمزي كذلك، وعلى الشعراء والكتاب العرب أن يدركوا أسباب عدم مناسبة ماذكرناه من تلك الأنواع الأدبية للأطفال، وأهمها عدم القدرة الإدراكية على الاستيعاب والملاحقة، ومن ثم العزوف والملال من تلقى مستوى اللغة وحجم الاستطراد المطول. لذلك كله فإن محددات أنواع الأدب الذي يجب أن يقدم للأطفال فهو

النص الأدبى المجزوء أو القصيروفى مثل أنواع الأغنية والنشيد والمحفوظات الشعرية الخفيظة ، القصص والحكايات (البسيطة غير العقدة والمطولة) المسرحيات القصيرة ، ولكل من تلك الأنواع تفريعات داخلية كالحكاية التعليمية ، والتاريخية ، والمغامرات ، والحكاية على لسان الحيوان وغيرها . لذا لاتخدعنا (قصة قصيرة) فهى فن مكثف ورامز للراشدين ، ومما يلائم مداركه كلمة الحكاية أو القصة بسيطة اللغة يسيرة الفكرة قليلة الحجم .

#### • • الأدب الشعبي وأدب الطفل المعاصر:

• كلما ازدادت الحضارة كلما أعطت تقدما وانحساراً في آن . فالحياة الأدبية المعاصرة في ايقاعها المتسرع ، تترك في أدب كل لفة بعض الهنات ومنها إنحسار أدبيات الموروث الشعبي ، والأطفال من أجيال العقود الأخيرة "يقعون ضحايا ذلك الانحسار التراثي ومنه غياب الحكي الشفهي المباشر وهو معلم الخيال الأول للطفل ، والأدب القصصي في حكاياته وأمثاله والغازه ، يعد عمدة القص الشعبي على لسان الجدات والأمهات والمربيات (6).

إن الألعاب الآلية والمثيرات المسموعة المرئية ، تلعب مع غياب حفظة الموروث الشعبى عن ممارسة أدوارهم .. كل ذلك يعرقل مسيرة أدبيات المخايلة الشعبية المبهجة للأطفال . أين حلقات القص . أين حكاية قبل النوم .. وأين الرواة من الكبار؟.. ، لقد جرفت الحياة العصرية هؤلاء وأولئك إلى بدائل مادية لن تعوض غياب الخيال الحرمع أساليب القص أو السرد الشفاهي للأطفال . إن روافد الأدب الشعبي وفنونه الكثيرة ، أنفع وأمتع من مثيرات العصر ، (فالحدودتة) ، والحكايات الشعبية ، والقصص

<sup>(</sup>١) بحوث الندوات المقدمة . المهرجان السعودي الثامن للتراث والثقافة ، الجنادرية ١٤ هـط الرياض د.ت

الخرافي على لسان الحيوان وتبسيط حكايات كليلة ودمنة، والف ليلة وليلة، والأمثال الحكمية القصيرة، وأغاني المناسبات وغيرها من الفنون المصاحبة كالخيال الحاكي (صندوق الدنيا) أو (الأراجوز أو القرة جوز) وخيال الظل، والمسرح الشعبي التلقائي ..الخ.. كلها فنون تقوم بوظيفة التسلية والترويح وامتاح الخيال وتنميته لدى الأطفال.

إذا يعد الأدب الشعبى أهم الروافد الأساسية التى يمكن أن تغذى خيال الطفل عن طريق الحكى والسماع والمشاهدة ، والأدب الشعبى يقدر على سلا احتياجات الأطفال والإجابة على تساؤلاتهم .. والجدات والأمهات والمربيات - العصريات - يجب التفاتهن إلى خصوصية السرد الحكائي مما ينمى اللغة مع الخيال عند الأطفال .. ولعل تراجع مثل ذلك الدور عندهن القى بالطفل الى عالمه العصرى فحسب ، فيالف الجاهز والمعد عبر المثيرات والوسائط وأغلبها خارج رقابة الأسرة ورعايتها . وبعبارة أخرى تتعطل ملكات الطفل في أدب الاستماع بما فيه شغف وترقب واستثارة خيال .. اننا نخسر كثيراً لو تعمدنا أكثر في الابتعاد ومخزن تجاربها (1).

#### \* \* \*

#### • • في هموم مسرح الطفل العربي :

• مسرح الطفل العربي أحد وسائل نقل الأدب للأطفال، وهو علم وفن لله أصوله وبناياته المستقلة عن مسرح الكبار أو الراشدين. والعجيب أن العرب عرفوا أدب المسرح عن طريق الترجمة والعروض المسرحية للراشدين من مائة وخمسين عاماً، لكنهم لم يفطنوا إلى ضرورة إنشاء مقار

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه.

مسرحية للأطفال، وتكاد الدول العربية مجتمعة - توظف أحد المسارح الكبرى في العاصمة أو في مسارح بعض المدارس الإقامة عروض مسرحية احتفالية فحسب إ

المسرح بعامة ، ومسرح الطفل بخاصة ، وسيط فني وتربوى فعال ومركب العناصير ، لذلك يجب الالتعات إلى إقامة مسرح للطفل - على الأقل - في كل العواصم أو المدن العربية الكبرى ، ثم المدن الصغرى ، في المناطق والإدارات ، أي في فترة غير طويلة يمكننا جذب أطفالنا إلى عالم أنفع وأمتع هو مسرح الطفل الذي يذهبون إليه ويندمجون مع عالم الأثير ، وليست اشكالية ندرة أو قلة أو عدم وجود بنايات هو الهم الأول والوحيد وإنما هناك تقاعس في الدور التأليفي من كبار الأدباء لمسرح الأطفال . أما الهم الثالث فهو ، الضعف الفني في مستوى تُغلب النصوص والتي يكتبها في أكثر الأحوال فئة غير موهوبة ، وليست ملمة بعناصر ومعايير الكتابة المسرحية . وهناك أيضا عزوف المدارس عن ايجاد حركة مسرحية فعالة ، تبدأ بالمسرح التربوي أو مسرحة المناهج والواقع يشير كذلك إلى اختفاء جماعات المسرح أو ضعف دورها التلقائي . ومن هنا يجب التخلص من آفة إقامة العرض المسرحي في المناسبات وكفي . إنه ترويج وتسلية ، ومنفعة فيجب أن يستمر طوال العام يذهب إليه الطفل ذاته أو مع الراشدين .

إن ضرورة إقامة مسرح الطفل ، تقدم فوق خشبته العروض الفنية عن نصوص ذات رؤية انسانية صافية ، ولاتتعارض مع ثوابت العقيدة وأعراف المجتمع أصبح مسألة تبحث عن اجابة ١. إن تقاليد الغرب السرحية لاتتفق وتقاليدنا كذلك ، فما المانع من الأخذ بمعايير الأدب السرحى كنص ، والفن المسرحى كعرض ١٤ والعرض حين يتحول عن النص يكون مشاهدة واندماج (الاندماج هنا ليس الاختلاط)

<sup>(</sup>٧) مدخل إلى علوم المسرح د. أحمد زلط ، ص ١٤٣ ، ط ٢١ دار الوقاء الاسكندرية ، ١٩٩٩

فيلعب الطفل دوره مع اقرانه أو الكبار ، فيرداد نموه الانضعالي والعقلي والعقلي والعقلي والعقلي والعقلي والوجداني ، وتكون شخصيته سوية متوازنة (٧).

## أدب الطفل ومناهجنا التعليمية ،

من أدق الاشكاليات التي تعوق رسوح أدب الطفل لدى أطفالنا ، هي اشكالية جمود مناهج أدب الطفل في مراحل التعليم الأساسي ، بينما نري (الانشطة اللامدرسية) مزدهرة في ثقافة الطفل ، أدبه وفنونه . والجمود يتعلق بغياب النصوص الأدبية الملائمة لمراحل نمو الطفل ، ويكتبها أحيانا ، غير المبدع ، أو بالاختيار من عصور الأدب التراثية ، وهي على روعتها وجودتها قد لاتلائم خصائص التلقي المناسبة لعمر الطفل ، لذلك يجب أن ينهض فريق علمي بمهمة اعادة انتخاب نصوص الأدب في سائر مرحلة التعليم الأساسي ، شريطة أن يضم علماء : النفس ، والأدب ، والمناهج ، وكبار الشعراء والكتاب والنقاد ، فلم تعد هناك اشكالية النص الغائب ! .. لقد بدأت المجالس القومية المتخصصة في مصر ، منذ عقدين كاملين بالتنبيه إلى ذلك (\*) دون جدوى ، الأدب الذي يكتبه المبدعون يبني بالتنبيه إلى ذلك (\*) دون جدوى ، الأدب الذي يكتبه المبدعون يبني التنوق والاحساس بالجمال ، وبناء الطفل المتوازن ، أما المحف وظات التلقينية أو الصعبة فهي تلقين وقتي فحسب ا

إن المتغيرات السديدة في محتوى النصوص الأدبية عبر مناهج التعليم، ستمد الفراغ الذي يعاني منه (الطفل البدوى والطفل القروي) وهما مع طفل المدينة، أطفال مصر الحاضر، بل الرهان على المستقبل فهم ينتظرون تذوق النص الصادر عن مبدعين.

<sup>(\*)</sup> أعترف بأن تقرير المجالس القومية المتخصصة عام ١٩٨٦ ، حول ضرورة استبدال نصوص الأدب شعره ، ونثره بين أهم دوافعي للاحتفال بأدب الناشئة ، والفريب أنه عرض على السيد / رئيس الجمهورية ، فلمصلحة من يتم استمرار (الجمود) بعد تدخل أعلى سلطة في البلاد ١٤

## • • في وسائل نقل الأدب للأطفال

يخلط البعض بين وسائل نقل الأدب (وسائطه) وبين الأدب ذاته، ويعتقد هؤلاء أنهما وجهان لعملة واحدة، وهذا مخالف للصواب، وفي كل الأحوال يظل الأدب، كلمة أو رمز، بحاجة إلى ناقل ويعبارة أخرى المرسل (النص) والمستقبل (المتلقى) وهو هنا الطفل القارئ غالبا أو المستمع نادراً أو المشاهد في معظم الأحوال.

كانت أدبيات المشافهة والمرويات الشعبية على لسان الجدات والأمهات والمربيات التى تتحكى للأطفال هي أول وسيط أو سيلة لنقل الحكايات والأقاصيص اليهم. لقد أسهمت المطابع منذ بضعة قرون في أن يكون (الكتاب) هو المصدر الثاني في وسائل نقل الأدب للأطفال، ومن ثم أجريت على هذا المصدر تطورات طباعية، ونوعية الكتاب المصور، الكتاب الملون ، القصص المرسومة، ومعها جميعا رموز قليلة من الأبجدية المكتوبة، وكان أخر تطور لكتاب الطفل الأدبي قصصه وحكاياته وأغانيه وأناشيده ومسرحياته في أخراجها الفني والكتابي المعروفين ثم أضافت تقنيات الاتصال: "الاسطوانه" و" الشرائط" تقليدية ومتطورة مثل (C.D.) والأقراص المرنة والمغنطة) أبعادا جديدة في نقل الأدب للأطفال، من خلال بث مسموع عبر أجهزة العرض التصويتية والمرئية ، التقليدي منها والأحدث، مثل أسطوانات (الليذر) وبرامج العاب الفيديو، والحواسب، والتي يمكن أن تقدم للأطفال مادة ثقافية أو فنية أو معرفية، ولو استمع والمنال أو شاهد مادة مغايرة لذلك أصبح الوسيط في ذاته سليما، بينما الطفل أو شاهد مادة مغايرة لذلك أصبح الوسيط في ذاته سليما، بينما

<sup>(</sup>٨) وسائط نقل الأدب للأطفال ، د. هدى قناوى ، ص ٢٩٨ ، ط دار الأرقم ١٩٩١ م

اختض أدب الطفل ، لأن أدب الطفل هو الأساس ، وكثيراً مايقتنى - بعض الأباء - هذه الوسائل التقنية على أنها أدب أطفال ! طالمامنفعة ومتعة للطفل ، أنها ثقافة عامة بمعناها الواسع في تلك الحالة ، لقد التقط الراديو والتلفزيون تلك التقنيات ووظفها لصالح أدب الطفل ، أي تحويل النصوص الأدبية إلى برامج وعروض تسمع وتشاهد عبر الأثير (البث الاذاعي) وغيرها من الوسائط المسموعة المرئية المتعددة "(^).



#### قضايا أدب الطفل (تعليق ناقد)

#### (١) في المفهوم:

مبلغ علمى، أن اشكالية تعدد مفاهيم أدب الطفولة ، تكاد تكون قد محيت من ذاكرة جل المهتمين بأدب الطفل وثقافته ، ذلك أن نتائج بحوث العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، أبانت عن مغزى محدد لمفهوم أدب الطفولة ، في الأدب العربي ، وسائر أغلب اللغات الانسانية ، وتمحور المفهوم جليا في أن أدب الطفولة ، هو ذلك الأدب الموجه لمراحل الطفولة ، في أنواع الأدب شعره ونثره شريطة أن ، يقدر لفته الأطفال ، مثلما يدركون محتواه ، وبحيث يلتزم مبدع النص الأدبي للطفل بالمعايير الفنية المناسبة لجمهور الطفولة.

#### (٢) في صمت كبار الأدباء :

أما اشكالية عزوف كبار الأدباء عن الكتابة للطفل، فمن المؤكد أنها لاتزال ماثلة في الميدان. وليس لدى مع الأسف أي تبرير لاستمرار النظرة الدونية الموروثة للطفل ككائن صغير من كل شي، ومن ثم فأدبه لن يحظي بالاحترام الذي يتمتع به الراشدون وأدبهم.

وقد استطیع آن اضیف إلی آن کبار أدباء العربیة ، لایدرکون مدی اهمالهم ، بالصمت حیال أدب الطفل ، فأکابر أدباء لغات العالم ، کتبوا للأطفال ، ولم یهملوا أطفال مجتمعاتهم بسد احتیاجاتهم الأدبیة ، وتوصلت أجیال هؤلاء الأکابر ، من بعدهم ، جیلاً بعد جیل ، فلدینا أمثال ، تولستوی ، ومکسیم جورکی ، وصموئیل مارشاك ، والأخوان جریم ، ونینیج اکسی ، وکریلوف ، وولیم بلیك ، وشارل بیرو ، وجان دی لاهونتین

وغيرهم فقد كبتوا للصغار والكبار ، ولم يشعر أحدهم بالدونية الغريبة والعجيبة نجاه الطفل وأدبه ، أو إذا كتب للطفل ، ابداع من الأدباء الكبار.

ولعل اجابتى، ومايتلوها، ربما يعيد - بعدها - كبار أدباء العربية نظرتهم لأدب الطفل، فهل الطفل بحاجة إلى ابداع موجه إليه من قبل الكبار وهل يستحق ذلك الاهتمام ؟

والإجابة يسيرة . فالطفولة صانعة المستقبل ، والأطفال هم الثروة البشرية الباقية ، وهم شباب الغد ، ورجال المستقبل ، جيلاً بعد جيل ، والبناء المتوازن لشخصية الفرد يؤهله للعمل المثمر الخلاق ، والقرن الجديد - في عقده الأول - بدأ يستحث المجتمعات البشرية لإعداد أجيالها الصالحة والنافعة ، بما تلعبه أدوارها من ملاحقة الابداع والابتكار ، والكشف والاختراع وغيرها من مفاتيح النهضة والتطور ، وكل تقدم في مسيرة الحضارات الانسانية ، كان - ولايزال - عموده الفقرى ، خيال الإنسان ، والخيال أول عنصر بشرى يدفع مسيرة الحضارة نحو الاكتشاف والابتكار والاختراع والابداع والانتاج ، ومن ثم يسهم الفرد المبدع في منظومة الحياة الأفضل .

والخيال عنصر فنى ينمو مع الفرد كما يبدأ به ، ويخضع للتنمية كالذكاء وغيرها من عناصر بناء شخصية الفرد ، والخيال في القن أو العلم كالخيال في الأدب ، وجهان لعملة واحدة ، فيراد استثمارها لصالح الفرد والأمة ، وبل الإنسانية ، وبعد أن ذاقت دول العالم ويلات الحروب طوال القرن العشرين ، استعشرت إعادة البناء ، ومن أول نقطة ارتكاز في الشرائح الاجتماعية ، من الطفولة ، حيث اشباع الرغبات وسد الحاجات وتوفير الاحتياجات ، في رعاية متكاملة هدفها أن تنأى بأطفال العالم ، من جرائم الاقتتال والصراع المسلحين ، والعدوان والعنصرية والتعصب ، ومن وصمة التخلف ، ومن ويلات الفقر والتشرذم .

ويستحث د. عبد العزيز المقالح ، كبار مبدعينا للاسهام في مسيرة أدب الطفل ، وهو فيومئ إلى دوركامل كيلاني ، ولدور شيخ شعراء العربية سليمان العيسى فيذكر ،

وإذا كان للفرييين مشكلتهم المتمثلة في الصراع اللفوى بين لفة الكلاسيكيات ولفة الأدب الحديث سواء كان ذلك للصفار أو للكبار فإننا لحسن الحظ أو لسوء الحظ - لانعاني من هذه المشكلة ولانريد أن نعاني منها وإذا كان رائد أدب الأطفال العرب في الأدب العربي المعاصر - (يقصد الحديث) - وهو المرحوم كامل كيلاني قد حاول أن يقتدى بالفرييين في تبسيط بعض الأعمال الأدبية الشهيرة كما فعل مع (حي بن يقظان) و (رسالة الففران) و (رجلة ابن جبير) وغيرها . أقول اذا كان ذلك الرائد الجليل قد صنع ذلك مع روائع التراث النثري فإنه قد وقف عاجزا أمام روائع الشعر وترك التجرية الجريئة لشاعر معاصر ، كبير هو سليمان العيسي الذي لم يتردد عن " اقتحام أرض التجرية الجديدة البكر وأن يسعى إلى تقديم شعراء الكلاسيكية العربية إلى أطفال عصره دون تغيير أو حذف .

ويلتفظ المقالح من مقدمة أعمال سليمان العيسى ، العزوف أو الخجل أو الصمت عن الكتابة للطفل من كبار الأدباء فيقول ،

يتحدث الشاعر سليمان العيسى عن هذه المعانى كلها إلى الأطفال انفسهم حينما يقول (أصدقائي الصغار يسألونني كثيراً ، لماذا تكتب للأطفال ؟ وأجيب ، ولمن تريدون أن أكتب ؟ وهل هناك موضوع أجمل ، وأغنى ، وأهم ؟ وهل شبع أدباؤنا من الكتابة للصغار - حتى أسكت أنا ، وأطوى هذه الرغبة بين الضلوع ؟). أدبنا العربي - أمد الله عمره - محروم

<sup>(</sup>۱) شعر الأطفال ، دراسات وبحوث ، لمجموعة أقلام ، جمع وتقديم عبدالتواب يوسف ، ص ط ١ ، الهيئة المصرية اللكتاب ، ١٩٨٨ م.

من شعر الأطفال . قلت أكثر من مرة . وشعراؤنا - حفظهم الله - مازالوا يخجلون من وضع بسمة الملائكة على شفتى طفل(٩) .

ومن قبل دعوة سليمان العيسى لازدهار أدب الطفل ، كانت دعوة أمير الشعراء أحمد شوقى عام ١٨٩٨ م لكبار الشعراء ، رمزهم معه - يومنذ خليل مطران ، لكن العزوف لايزال مستمرا ، فسليمان العيسى ، كأحمد شوقى ، قد لجأ إلى تكريس نتاجه الضخم للطفوله ، إذ تجاوزا ماكتبه للطفل أمير الشعراء مئات المرات ، في النشيد ، المقطوعات ، المسرحيات ، والأغاني ، كأنه معادل موضوعي لعزوف كبار الأدباء ، الذين يعلمون شاعرية الرجل وموهبته ، بقيت اشارتي ، الى حتمية الالتفات إلى الدول المتقدمة غربية وشرقية ، وكيف كرس كبار الأدباء في بلدائهم ، أعمالهم الأدبية لأطفالهم بقدر نتاجهم للراشدين .

ان بعض الأصوات، من أواسط الشعراء، ينوبون - إلى وقتنا الحاضر عن صمت الأحباء الكبار، فيتجاهلون أدب الطفولة من الأساس، مع علمهم بحقيقة صحة ذلكم الأدب، كعلم وفن، فلا يستطيع أى منصف أن ينكر وجود جامعات في البلدان المتقدمة، كرست الكليات والأقسام العلمية لتطور أدب الطفل، ومنه ماتم في مصر في العقدين الأخيرين، يبقى ازدهار الابداع (شعره ونثره) وشتى فنون الابداع الذي ينتظره أطفائنا من كبار مبدعينا . إن كل قطر عربي زاخر بالأدباء الكبار، فلماذا لايتم التآخي مع دور الكبار أمثال : سليمان العيسي وأحمد سويلم وعبد التواب يوسف وفاروق سلوم وعبد الرازق عبد الواحد وعلال الفاسي وعلى الصقلي وزكريا تامر ومحمد بسام ملص، وعبد الرازق حسين ونظرائهم .

•• أضاءة أخيرة لحل اشكالية عزوف كبار الأدباء عن الكتابة للطفل ، وأراها في ضرورة الالتفات مهمة علم النفس النمائي ، الذي سيقدم لهم خصائص مراحل الطفولة ، مع الإلمام بالقاموس اللغوى للطفل - لحظئتذ - سيكتب كبار مبدعينا الروائع للأطفال ، ولن تستمر اشكالية العزوف عن

#### في اشكالية معايير الكتابة للطفل:

كيف يكتب النص الأدبى للطفل ؟ . لقد وضع الباحث - عناصر بناء النص الذى يكتب للطفل ، وقد سبق أن أن اثبتناها - آنضا - وأحاول الاجابة فأقول ؛ إن الابداع الأدبى ، في شتى أنواعه ، قاسم مشترك بين الراشدين وبين الناشئين في البناء الفنى ، اللهم إلا في الفروق التي لابد منها للأسباب التالية ؛ (الخصائص العمرية لمراحل الطفولة ، تباين الفروق الفردية للمتلقى - الطفل - في جانبى ؛ اللغة والادراك العقلى) في ضوء ذلك على مبدع كتابة النص الأدبى الموجه للطفل ، عليه ، الإنتفات الحتمى إلى المعايير الفنية التي سبق أن أثبتناها ، مع مراعاة مايلى ؛

- (١) البعد عن التعقيد الفنى المركب في بناء عناص الأدبي.
- (٢) ملاحظة الادراك العقلي لدى المتلقى الطفل وفقا لخصائص نموه.
- (٢) حتمية قصر النص ، فالمسرحية المطولة شأنها شأن الرواية المطلولة تنأى عن الطفل .
- (٤) القصة القصيرة ليست الحكاية القصيرة فالأولى لا تناسب الطفل ببنيتها ومضمونها .
- (٥) تبسيط المستوى اللغوى العالى (كلفة الشعر) الذى يكتب في أنواع أدب الكبار.

فإذا ألم كاتب النص الأدبى للطفل بتلكم المعايير ، بالاضافة إلى ماذكرناه ، سوف تختفى اشكالية اهمال الإلتزام بمعايير الكتابة للطفل ، ذلك أن بعض الأعمال الأدبية الموجهة للطفل ، كما يعتقد من كتبها أنما تناسب الطفل ، وفي الواقع أنها من حيث البناء ، أو النوع قد تخرج عن

#### (٤) اشكالية التعليم (المركبة) وأدب الطفل:

وأول مايلقانا في تلكم الاشكالية ، هي تعاظم قضية التعليم (المركبة) وعلاقتها بنمو أدب الطفل من عدمه ، ذلك أن مؤسسات التعليم المعاصرة ، تعانى من مشكلات أو أزمات خائقة في العناصر التالية ،

المدرسة والمناهج والمعلم وكلها - الآن - عناصر شائكة ، ومركبة ، فأعداد المدارس وتجهيزاتها ، بل مقارها ، لاتسد أعداد الملتحقين أو الدارسين بها ، بسبب الزيادة السكانية الهائلة ، ناهيك عن كثافة فصول الدراسة ونظام الفترة السباحية ، ومايتلوها من فترة مسائية في بعض الدراسة وغياب بعض التلاميذ لتعاطى الدروس الخصوصية ، خصوصا المناطق ، وغياب بعض التلاميذ لتعاطى الدروس الخصوصية ، خصوصا في آخر عامين من مرحلة التعليم الأساسي (الثانوي العام) ، ثم فشل الادارة المدرسية في علاج الظاهرة ، أيضا أهم اشكالية - هنا - غياب مدرسة اليوم الكامل في أغلب المناطق ، ممايؤدي الي اهمال الأنشطة الأدبية والفنية للتلاميث ، ومن ثم أراني أوثر نهج التربويين القدامي في مدرسة اليوم الكامل ، فمعها ازدهرت جماعات حفز الأدب والفن ، من مثل ، مدرسة اليوم الكامل ، فمعها ازدهرت جماعات حفز الأدب والفن ، من مثل ، جماعات الخطابة ، الأدب ، المسرح ، الصحافة وغيرها من انشطة لاتتم جماعات الخطابة ، الأدب ، المسرح ، الصحافة وغيرها من انشطة لاتتم وسلانة وشرف الاشتراك ، ويزيد الطين بله فيما يجده المحكمون من "نصوص مسروقة " تحت سمع وبصر وإن شنت - قل - تقاعس المدرسة !

ويزيد الأمر تقاعساً وحرجاً في المدرسة ، عدم الالتفات إلى الأطفال من التلاميذ أصحاب المواهب الأدبية الفنية ورعايتهم ، وما من ريب في أن

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ٢٤ ـ

وزارة التعليم ، بل نقابة المعلمين ، أو تبرعات رجال الأعمال ، قادرة جميعاً على حفز الأطفال ورعايتهم وتشجيعهم .

غير أننا ، مع تقدم الزمن ، وتحرر مناهج التعليم وآفاق تطويره ، لم نشهد التطور المنشود في محتوى الأدب ، وبخاصة نصوصه الشعرية والقصصية ، أجل قد حدث تطوير ملحوظ في حجم الكتب الدراسية ، وبداية في الاخترال وحذف الحشو ، تآزر المعرفي مع الوجداني ، وشكل الكتاب وحجمه ، ومحاولة اللحاق بالعلوم العصرية ، لكن المناهج لم تأخذ بآراء النقاد ، ولا أساتذة الأدب ، كما أن القائمين على تطوير المناهج ، لم ينفذوا التوصية المعتمدة من السيد رئيس الجمهورية منذ عام ١٩٨٦ بشأن اختيار نصوص أدبية تناسب أعمار التلاميذ ، تجمع بين الابداع والتذوق ، والوظيفية الأدبية ، ولو أسهم كبار مبدعينا بأعمالهم الملائمة للتدريس ، في سياق مناهج التعليم الأساسي ، بديلاً عما يقدمه التربويون لأرتقي تذوق الأدب من الطفل ، وبالتالي ينمو معه أدب الطفل ، قدر ميوله التذوقية.

• أماموضوع الأهمية في تلكم الاشكالية المركبة فهو النقص في أساليب إعداد المعلم، فأغلب المعلمين في اللغة العربية، وبخاصة في العقدين الأخيرين، ثمرة لمردود النظام الجامعي الدراسي الحالي، فالفصل الدراسي يتسم بالقصر والقشور، وعناصر ضعف كثيرة مما ينعكس على اعداد المعلم.

ولأذواق الأطفال في الشعر مماثلة لاختياراتهم المفضلة في النثر، فالطفل الصغير يستمتع بالشعر الذي يعالج الأحداث اليومية، وتبدو اهتماماته واضحة بالشعر الذي يعالج الحيوانات، سواء أكانت المعالجة فكاهية أم حقيقية. والاختلاف في الطقس. وفصول السنة ستظل

<sup>(</sup>١١) الرجع نفسه ، ص ٢٣.

مصدراً للعجب والدهشة لدى الصغار والأطفال جميعا يستمتعون بالشعر الفكاهى سواء أكان هراء أم قصة مسلية . أما الشعر الذى يدور حول الجنيات في جب ألا يقدم للأطفال الصغار الذين هم دون الشامنة أو التاسعة (۱۰) وشعر الحكمة والعجانب ، والسحر والجمال ، والمغامرات ، والحب ، والتاريخ ، كلها أشياء محببة للطفل ، فهل يحتويها - ولو جزئيا - منهجنا اليهم .

وما من ريب في أن عوامل أخرى ، غير التي أشرنا إليها ، فالمعلم - غالباً - يلجأ إلى قتل ملكة التذوق الفطرية لدى الطفل المتعلم ، واذا صح هذا - ولست استبعده - فإننى أرى عدم عمديته ذلك ، وانما لأسباب ذاتية واجتماعية واقتصادية اخرى . إن تذوق الأدب ، بحاجة إلى معلم فياض الشعور ، يندمج مع النص الأدبى ، شعره ونثره ، من ناحية ، ومن تلاميذه من ناحية ثانية ، وأيا ماكان الأمر ، لا يحدث ذلك إلا نادرا .

على أن القاء المعلم دروس الأدب، وبخاصة الشعر، نجده يلقيه بأسلوب خطابى مفتعل، يلجأ فيه إلى تفصيلات تنسى بعضه بعضا، إن تناول المعلم بشرح كل كلمة، أو كل مجاز، أو استعارة، أو عروض النص وقوافيه، كل ذلك مشوه لتنوق النص، وكلنا نعلم أن النكتة اذا بدأ شرحها وتفصيلها تذهب غرابتها ويفتر عنصر الضحك فيها، وبالتالى اذا شرح المدرس الشعر شرحا تفصيليا مستفيضاً فجماله ومحصلته الفنية سوف تتلاشى وأخيراً هناك بعض المدرسين ممن كانت تجاربهم غير سعيدة مع الشعر فكرهوه، يتجاهلونه ويتعمدون اهماله بحجة أنه سهل ويمكن الأطفال أن يستقلوا بقراءته .

كيف يمكن للمدرسة أذن أن تثير اهتمام التلاميذ بالشعر، أن الأساسى الذي يمكن أن تبنى عليه المدرسة خطتها حتى يدخل الشعر في مجال

<sup>(12)</sup>المرجع السابق . ص 20

اهتمام التلاميذ هو أن تجعل الشعر جزءاً طبيعياً من البرنامج اليومى للحياة والتعلم، وأن تدفع التلاميذ إلى محبة الشعر وتقديره فيخصص الدرسون له وقتاً يقرؤونه مع التلاميذ " (١١) .

والقراءة لفن الشعر لها خصوصيتها كالراوى السارد للحكاية أو القصة بشرط توفر ملكة التجويد والانشاد والإلقاء ، وفقاً لأغراض النص.

ومن الخير للطفل كذلك أن يتجنب الشعر الذى يحتوى على المفردات غير اللائقة أو المهجورة التى توقف استعمالها اللغوى، وأن يتحاشى شعر أولئك الذين يتحدثون إلى الأطفال من عليائهم، وشعر الحنين إلى فترة الطفولة من العمر، أو الشعر الذى يضم الدروس والتهذيب والوصايا والاخلاقيات في أسلوب مباشر.

والفرض الأساسى الذى يجب أن يضعه المدرس نصب عينيه فى تقديم الشعر للأطفال هو زيادة استمتاعهم به ، وتمرين أذواقهم ، وتطور تقديرهم للصيغ الشعرية المختلفة . وكلما زادت تجربة الطفل بالشعر زاد استمتاعه وفهمه للفن الجميل والأدب الراقى الرفيع (١٢) .

إن تذوق الطفل للنص أكثر فائدة من حفظه ، فاستيعابه وفهمه عن طريق التذوق ، يعد المدخل الأساسى لمعرفة المعانى ، وقصارى ما أستطيع قوله هنا أننى أميل إلى رأى الأستاذة "هويلر" فأبحاثها تشير إلى أن محاولة تكوين الصور واضفاء الوضوح والتفصيل عليها يعوق تذوق الأب وقد يصبح التذوق في بعض الحالات سهلا بالاستعانة بالخبرات الماضية التى ألم الطفل لأول مرة عن طريقها بالأشياء التي يحاول المعلم - مثلا أن يثير فيها خياله . فمجرد وجود الصور ، سواء أكانت من صنع الطفل ، أم العلم ، أو كليهما ، لا يكفى التذوق الكامل ، واستنتجت (هويلر) من ذلك أن " المقطوع به أن فهم القصيدة ، والاستمتاع بأجوائها ، يتوقفان على

<sup>(</sup>۱۳)نفسه ، ص ۳۳

الانتقال للحالة المزاجية ، التى كانت مسيطرة على حواس الشاعر وقت نظمه للقصيدة ، وهو ما نود أن يتقمصه المعلم فى قراءة النص ، أو عرضه على التلاميذ .

••!ن المعلم - في ضوء ذلك وسيط تربوي فعال ، لتنمية التذوق الأدبى عند التلاميذ ، إن البعض منهم هؤلاء الأطفال التلاميذ يشكون الحفظ ويودون الفهم ، فليستشعر المعلم ذلك ، وحين ينمو الطفل عقليا ، وتكون مادة الحفظ في مستوى ادراكه ، نجده يفضل التذكر القائم على الفهم ، وهو يبذل في الحفظ مجهودا أقل في حفظ المادة غير المفهومة . وتذوق الشئ معناه - كما يقول د. ستانلي جاكسون - ادراك قيمته ادراكا يجعلنا نشعر به شعورا شخصيا مباشرا ، وفي نفس الوقت نشعر حيال برابطة وجدانية . وتدفعنا إلى تقديره وحبه والاندماج فيه بحرارة . وإذا كان التذوق أمراً يغلب عليه الوجدان أو الانفعال ، فإنه إلى جانب ذلك أيضاً يتصل بالتفكير ويحتاج إلى قدر من الفهم ، ولهذا نكون أكثر استعداداً لتذوق الشئ اذا فهمنا معناه (١٢) .

• لعلنا لانخطئ الظن ، إذا قلنا أن القضية في رأيي ، ليستسهلة التنفيذ سريعة التحقيق ، اننا بحاجة لأخذ تجارب الدول المتقدمة ، حين تصدت لتلكم القضية ، ففي أمريكا ، نمت الاستفادة من نتانج البحوث وأدرج رجال التربية في المنهج الدراسي الامريكي الشعر التعليمي ليواكب المراحل العمرية للطفل ، والاهتمام بالشعر يتزايد في البرنامج الدراسي وخارجه ، ويكفينا الإشارة إلى أربعة وعشرين نوعا من المنظومات الشعرية للأطفال أودعها مجموعة من الباحثين (١٠) في فصلة تحت عنوان التعليم الابداعي عن طريق الأدب والشعيع سر The creative teaching of

<sup>(</sup>See: Your child Reading, Landu and others, P.New Jeesey. 1972).(١٤) من التفاصيل : ينظر ، آدب الطفل العربي ، د. أحمد زلط ، ص ص ٢٠٣ - ٢٠٣

Literature and potery بكتاب قراءات طفلك اليوم Literature Today فتبدأ بالمنظومات الخفيضة التي يرددها أطفال ماقبل المدرسة، وتنمو مضعهم بقصائد الحجل، والحركة Cellect hopping poems and hep, to them وفي المدرسة يبدأ الأطفال القراءة على موسيقي هادئة أو بعبارة أخرى القصائد الهادئة على موسيقى ناعمة Collect Swaying poems and sway to their Rhythm الأطفال جرعة من التمايل الراقص على ايقاع الكلام المنظم، فيسمع الطفل ويقدر ذلك يستمتع الطفل إلى أناشيد الحماسة ومنظومات المسير Walking Poems، وعندما ينمو الطفل يقترب من نهاية المرحلة الأولى يقرأ ويستمع إلى قصائد الوصف Describe Poems وفي الطفولة المتأخرة يتقاسم الاطفال التمثيل الصامت، وأشعار عروض العرائس مع أطفال المرحلة الوسطى بينما يستقل الأطفال والفتيان (المرحلة المتأخرة) بالاتسماع أوالقراءة للأشعار التي تميل إلى الناحب أالدرامية Dramtination وبذلك يمكن للأدباء ورجال التربية تشجيع الميول الابداعية التي قد تظهر كمواهب أدبية صغيرة ، واستمر المنهج التربوي المعاصر في تقديم قصائد الشعر بهدف المتعة والفائدة ، ففي منتصف العقد الثاني من عمر الطفل الأمريكي يقرأ العلم معه قصيدة كلاسيكية، ثم يطلب منه تخيل وضع نهاية لها كما يحرص منشنو الشعر الطفل في الأداب الأجنبية على حتمية تنمية الميول الأدبية والفنية والقرائية عند الأطفال من خالال دواوين الشعر ، وبدأت الكتب الشعرية تزود الأطفال بمفاهيم أخلاقية وإنسانية عميقة وأصبحت الحكايات الشعرية ملهمة للخيال وعناصر التشويق الأدبى.

ومن الطبيعى في ظل المناخ التربوى الوجداني المعاصر الذي أشرنا اليه في أحد أهم البلدان الأجنبية أن نجد أطفالهم يقرأون الشعر ويتدوقونه، فما بالنا بفنون النثر، الأقرب فنيا إلى عقول الأطفال ومداركهم ؟!

• • • · , . 

الفصل الثاني

ولإنجاهائ ولإبراجية ولمعاصرة في وي وكالفغولة .  • يحتاج نقادنا العرب - كل في مجال تخصصه - إلى تأمل الانتجاهات والمفاهيم النظرية والمنهجية التي أطلقها الانفجار النقدى منذ نصف قرن مضي ، وسبر الانتجاهات ، والنظريات المتجددة في الأدب المعاصر يخضع لمزيد من جهود التبادل والتفاعل الثقافيين في المجتمع الإنساني عبر مسالك الأدب المقارن و أو الإفادة من نظريات علم الأدب.

وأدب الطفل في تنظيره، أو إبداعه في أدبنا العربي، لايزيد عمره في تاريخ الأدب عن قرن ونصف القرن من الزمان، وجاءسببا ونتيجة لعملية التبادل والإيصال الثقافيين مع الأدب الفريي الحديث (\*). في ضوء ذلك تقف دراستنا الجزئية الناقدة هنا عند تقديم مسارات الاتجاهات الإبداعية في نتاج أدباء الطفل العربي، ذلك أن الاتجاهات الإبداعية في نتاج أدباء الطفل العربي، ذلك أن الاتجاهات الابداعية تلك لم تأخذ، قدرها الضروري من التفسير والتأويل والمقاربة والنقد مثلما حظيت الاتجاهات البحثية في المجالين الأكاديمي والتربوي، فالتنظير يجب أن يسير معه التطبيق، والا وقفنا بأدب الطفل وقفات نظرية فحسب إن الاستهلال النقدي الأكاديمي لأدب الطفل - هنا - فناجاً إلى استخلاص الكليات مما هو جزئي في الظاهرة الإبداعية، فالوصول إلى الأنساق المشتركة، وإلى قوانين جنس أدبي ما، أو حتى نص منفرد ما، يتطلب التحرك ضمن مستوى نظرى وتجريدي خاص "(١٠) إن التحديات الأولية لمفهوم المصطلح ود لالته هي نقطة الانطلاق الأولى في مجال دراستنا تلك، إذ أن مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ممادها فيما يرى د. عبد السلام المسدي، فيمثل " ظهور المصطلح العلمي

<sup>(\*)</sup> امدتنا أدبيات القرن الماضى ، والاطروحات الإكاديمية والتربوية ، وعشرات المؤلفات المعاصرة بتوثيق تأريخى ، لنشأة ، أدب الطفوله العربى بتأثير لافوتين من فرنسا ، والأخوان جريم من ألمانيا ، وغيرهما ، وكانت أدبيات الغرب قد نقلت عن المشرق والأغريق الحكايات الإنسانية الموروثة . لمزيد من التفاصيل ، ينظر ، هى أدب الأطفال ، د على الحديدى ، أدب الطفولة أصوله ومفاهيمه ، د . أحمد زلط ، أدب الأطفال بين عثمان جلال ، وأحمد شوقى ، د . أحمد زلط ، وعن مرحلة الترجمة والتعريب ينظر العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ ط ١ محمد عثمان جلال ط ١٨٩٤ م . (١٥) اللغة الثانية ، فاضل تامر ، المقدمة ، ط ١ المركز الثقافي العربي بيروت ١٩٩٤ م .

فى أية حضارة ، مرحلة متقدمة من النضج والتأمل والوعي ، فالمصطلح هو تعميم أو تجريد ذهنى لظاهرة ما ." فى ضوء ذلك سيمدنا علم المصطلح ، نقلاً عن مصطلحات شارحة لأحد المعاجم النوعية المتخصصة (١٦) في مجال الدراسة - سيمدنا - بثبت لأهم المصطلحات وثيقة الصلة باتجاهات الابداع ومظاهيمه ، قبل تذييل خانمة البحث بقائمة المصادر والمراجع .

### أهم الإنجاهات الإبداعية العاصرة في أدب الطفولة ،

تقف الإنجاهات الإبداعية المعاصرة في أدب الطفولة والتي يكتبها الراشدون عند الانجاهات السائدة ، التالية ،

- الإنجاه الابداعي متعدد الأنواع والنزعات.
  - الانتجاه الإبداعي التربوي التعليمي.
- الاتجاه الإبداعي التجريبي الثنائي (مزج الفن بالشعر)

أما ابداع الصغار في مجال أدبهم ، فنستطيع حصر اتجاهه تعت عنوان " إتجاهات الطفل وميوله للأدب والفن " وقد خصصنا له دراسة (\*) مستقلة وسنحاول - هنا - الوقوف عند اتجاهات الإبداع جميعا ، عن طريق انتخاب (بعض رموز) كل اتجاه ذكرناه ، آنفا ، طبقاً للمقاربة الوصفية الناقدة .

### الإنتجاه الإبداعي متعدد الأنواع والنزعات:

أقصد بالتعددية - هنا - تنوع نزعات أصحاب ذلكم الانتجاه وهم كثر في كتابة فنون الشعر وأدب القصص ، وأدب المسرح ، والنشيد وغيرها من الأنواع الأدبية ، أما النزعات شأنها شأن الأغراض ، نراها تطوف مع الطفل في مجالات الوصف ، وأغاني اللعب ، والدراما المبسطة ، والتعليم ،

<sup>(</sup>١٦) ينظر: معجم الطفولة د. أحمد زلط . طدار هبة النيل ، القاهرة ٢٠٠٣ م

<sup>(\*)</sup> ينظر كتابنا : الطفولة والإبداع الأدبى ، دار هبة النيل ، القاهرة ٢٠٠٣ م

والوطنية ، والعروبة ، وتلقين المعارف والقيم وغيرها من الأغراض وثيقة العلاقة بالتنشئة المتوازنة والمتكاملة للطفل ، لذا نرى أصحاب ذلك الانجاه يجمعون بين الانجاه الإبداعي متعدد الأنواع والأهداف ، والانجاه التربوي التعليمي ؛ ذلك لأن الانجاه الثاني هو أقدم انجاه في تراث العربية للناشئة وإلى وقتنا الحاضر ؛ ومن ثم فإن انجاه الأدب التعليمي يسير في خط موازمع الإنجاه المتعدد .

لقد أثبت نتائج الاطروحات العلمية (الأكاديمية وتربوية) مع عشرات المؤلفات في المجال ، أن رموز الكتابة للطفل من جانب الكبار ، بدأت بالترجمة والتعريب والاقتباس في مصر ، ثم التأليف المستقل في الأنواع المتعددة لأدب الطفولة ، الذي بدأ ينتشر في الدول العربية ويزدهر ، وأهم رم وزه (\*) وفقل للترتيب الزمني ، محمد عثمان جلال ، رفاعة الطهطاوي ، مصطفى كامل ، أحمد شوقي ، على فكري ، ابراهيم العرب ، محمد الهراوي ، كامل كيلاني ، محمد سعيد العريان وغيرهم ، وجميعهم أسهموا بابداعهم للطفل في مصر إلى فاتحة النصف الثاني من القرن العشرين . ثم تأزرت الأصوات العربية مع المصرية في ميدان إبداع الطفولة أما رموزه في أدبنا المعاصر فهم :

أحمد نجيب، عبداللطيف أرناوؤط، زكريا تامر، عبدالتواب يوسف، سليمان العيسى، عبدالرازق عبدالواحد، خالد يوسف، عادل أبو شنب، عبدالعليم القيانى، بيان الصفدى، أحمد سويلم، عبدالمنعم عواد يوسف، أنس داود، ابراهيم شعراوى، أحمد زرزور، محمد محمود رضوان محجوب موسى، يس الفيل، عبدالكريم الجهيمان، حسين على محمد، فاروق سلوم، على الصقلبي، سمر روحى الفيصل، نادر أبو الفتوح، لينا

<sup>(•)</sup> أقصد بالرموز - هنا - الأصوات المبدعة لمراحل الطفولة ، المتدرجة ويتسم نتاج الرموز (المحوظ والمطبوع بالتجويد الفني) وفقاً لمعايير كتابة النص الأدبى للطفل (تراجع ، مسادة مسعاييسر الكتسابة للطفل - مسرجع سابق ، مسعجم الطفولة ص ص ٧٤ ، ٧٥

الكيلانى ، أحمد شبلول ، ليانة بدر ، عنتر مخيمر وغيرهم ، ومن الشباب الواعد الذي بدأ نتاجه الإبداعى يكرس للطفل في العقد الأخير ، محمد فريد معوض ، أميمه عز الدين ، محمد الطارقي ، محمد ناصف ، مجدى صابر ، محمد أمين ، وفاء السبيل ، وعمر بهاء الدين الأمير ، وغيرهم .

#### النزعة السياسية وأدب الطفل في شعر(١٧) سليمان العيسى :

تمثل النزعة السياسية أهم ، بل أغرز نتاج شعرى قدمه سليمان العيسى (١٩٢١ م - ؟) للطفل العربي فديوانه الضخم (٢٥٦ ص) الذي عنوانه "ديوان الأطفال " يحوى منات الأناشيد والمنظومات الشعرية الموجهه لأطفالنا ، بهدف الانتماء للوطن ، والعروبة ، والقومية وتجيئ في مقدمة همومه في الديوان الذي ضم أغزر نتاج إبداعي شعرى للأطفال في أدبنا المعاصر ، لم يسبقه من حيث (الكم) الإ انتاج كامل كيلذي (١٨٩٧ - ١٩٥٩ م) في النصف الأول من القرن الماضي ، والاتجاه

<sup>(</sup>۱۷) أكثر من ثلثى نتاجه العزيز للطفل يحمل الأبعاد الوطنية والسياسية ، خاصة المجلد الضخم ؛ ۷۵ ص من ديوان الأطفال كما يتكون النتاج الشعرى الذى كتبه سليمان العيسى لأطفال من الآثار التالية ؛

<sup>- (</sup>غنوا يا أطفال) وهي مجموعة الأناشيد والقصائد الكاملة ، في عشر أجزاء .

<sup>- (</sup>شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال) وهي مجموعة تقع في عشرة أجزاء تضم أعلام الشعر العربي في التاريخ ، قدموا أنفسهم لأطفالنا بلغة معاصرة مع مختارات من شعرهم .

<sup>- (</sup>مسرحيات غنائية للأطفال) وهي المجموعة الكاملة للمسرحيات الشعرية القصيرة ، والسلسلات الشعرية.

<sup>- (</sup>حكايات تغنى للصفار) وهي مجموعة تضم خمسا وعشرين حكاية شعرية.

<sup>- (</sup>كتاب الزناشيد) وهو مجلد يضم مائتى نشيد ملحن ، جميع فيه الشاعر أناشيد المللحنة ، مع الأناشيد القومية التي أنشدتها الأجيال العربية وتنشدها إلى الآن

السياسي في تقسيماته أحد أهم أساليب التنشئة المتكاملة لأطفالنا ، شباب الغد ، قادة المستقبل ، لذا عكف سلميان العيسي يكرس أغلب نتاجه الشعرى للأطفال في ذلك الميدان ، يعمقه في نفوس الأطفال ، ويبنى دعائمه في دواخلهم ، يقول سليمان العيسي في مفتتح ديوانه الضخم ،

وه إننى لا اكتب للصفار لأسليهم .. إننى أنقل أليهم تجربتى القومية .. يا أعزائى الصفار ، أنقل اليكم همومى وأحلامى .. وعندما تكبرون قليلا سترون أنى لم أخدعكم .. إنكم جديرون بأن تعملوا الأمانة العظيمة منذ الأن .. أمانه عودة الأمة العربية العظيمة المنكوبة ، المرقة ، عودتها إلى موكب الإنسانية لتساهم في الابداع والعطاء مرة أخرى .. (١٨) فالوطن عند سليمان العيسى يتجاوز القطرية المحددة إلى العروبة الأم ، لنتأمل شعره في ذلك ،

وطنى أشجار وظلال أتفييا ظلك باوطنى أرض الأجياد يتسلح بالعلم عاشت الينبوع المنسكب عاشت العرب .. عاشت العرب(١٩)

وترابى قسمح وغسلال وأحب تسرابك يساوطننى وطن الأمسسجساد لايسركسع لسلطسلسم عساشت شسمس لانتحسجب

\* \* \*

ويلتقط سليمان العيسى أحد (الرموز السياسية المادية) التى تلتقيها الطفولة في المدرسة كل صباح وهو (العلم - الشعار) فيدكر،

<sup>(</sup>۱۸) دیوان الأطفال ، سلیمان العیسی ، ص ۲۱ ، ط ۱ دار الفکر ، دمشق ۱۹۹۹ م (۱۹) المرجع السابق ، ص ص ۷۸ ، ۷۷ .

تحت العلم

ملء القلوب يرفرف

تحت العلم

نور الأخوة ترشف

تحت العلم

باسم العروبة نهتف

نضديك ياعلم

نحميك ياعلم

يامجد أمتنا

يارمز وحدتنا

نحميك ياعلم

ننحميك ياعلم

نندميك ياعلم

نندميك ياعلم

نندميك ياعلم

نندميك ياعلم

نندميك ياعلم

نندميك ياعلم

وتأخذ النزعة السياسية بكل أبعادها آفاق شعره ، بما فيه الشعر الوصفى الموجه للطفل ، فحين أطلق العرب قمرهم الصناعى ـ الأول قال :

مرحى للعربى الطائر
أطلقناك سفير منائر
يرتاد الأفاق
وزع نبض الوحدة فينا
ياقمر الأحلام الطائر
مرحى شق الحلم طريقه
لست بحلم أنت حقيقة
أجعل كل الدور

<sup>(</sup>۲۰) السابق، ص ص ۵۸ ، ۵۹ ـ

دارا واحدة وحديقة دارا واحدة وحديقة <sup>(۲۱)</sup>.

إنه حلم الوحدة العربية المأمول، والذي لم يتحقق بعد ، فهل تجمع الوحدة أمصار العرب ، ولم لا وبستان التقدم ينتظرهم وقتذاك ؛بل سيخشاهم الأخر الطامع . ومن أناشيد مقاومة المحتل لأرض فلسطين ، تسجيله لبطولة فتاة استشهادية ثمنا لحرية الوطن السلوب فيذكر:

في قلب الأرض المحتلة

لن تخمد ياوطني الشعلة

سقطت في المعركة البطلة

أو يرجع بيتي المفتصب (٢٣).

رفعوا علم التحرير

أنا في الدرب نسير

وعلى دمها غنى لهب

ستظل الثهورة مشتعلة

تمحورت ، إذا ، هي أدب سليمان العيسي ، النزعة السياسية ، من استقراء منات المنظومات في الديوان وماصدر له منضرداً كالشيخ والقمر ، وقصائده الأخرى للأطفال ، وغيرها ، أما المعجم اللغوى والنظم السليم يضعان الشاعرفي مقدمة شعراء الطفولة ، فهو قامة فنية تعدل قامة محمد الجواهري في شعر الكبار مع الضروق التي لابد منها وهي تباين عقلية الطفل وإداركه لمستوى النصوص الموجهة إليه ، ومستوى النصوص الموجهه للراشدين ، وأراه - في ضوء ذلك - حادي شعر الطفولة في أدبنا المعاصر، لغزارة إنتاجه واصالته، ويتحقق في بناء نصوصه للطفل معايير كتابة النص الأدبي له ، وصحة اللغة والأوزان ، وانتخاب الكلمات الموقعة ، المنغمة ، الحماسية ؛ وهي كلمات . قليلة وسديدة ، مما يناسب عقلية الطفل وعدم شعوره بالملل ، فالبيت المنظوم لايزيد صدره أو عجزه عن

<sup>(</sup>۲۱) السابق ص ص ۲۱)

<sup>(</sup>۲۲) السابق ـ ص ص ۲۰۸ ، ۲۰۹

خمسة كلمات؛ أما خصائص شعر العيسى الفنية في ضوء ما أوردناه من أمثلة فيمكننا حصرها في:

- الإهتمام باللغة (المضردات السهلة والتراكيب البسيطة للجمل القصيرة).
  - الاهتمام بالأوزان القصيرة والمجزوءة ، والنظم ثنائي القوافي .
    - الاهتمام بالايقاع والحركة الموسيقية الخفيفة.
  - الابتعاد عن الزوائد والضرورات الشعرية مما نجده في شعر الكبار.

تضمين أغلب مقطوعاته الشعرية مفردات الوطن والمواطنة ، والعرب والعروبة ، الانتحاد والوحدة ، والقومية والجهاد ، الحرية ، والتحرد ، وغيرها مما يدل على الانتجاه السياسي الوطنى . أما الهنات القليلة جدأ في شعره فنراها في الصور المركبة التي يضعها في بعض نصوصه للطفل من مثل ،

يادراي يادارالعرب في صوت الأطفال انسكبي قريبا على الشط ترسيم رايات عبير وشمس أو في قوله:
العنبر الفواج ياوطن شذاك قد طرزه الزمن وقوله:
شراعنا الأول في الآفاق شراعنا الأول في الآفاق يا أنت يا وجه أبي الحنون يا التماع الضوء في العيون أنا رسمناك على الظنون

وردا وكبرياء وضحكة وماء ...الخ وهكذا نلاحظ - هذا الحشد من الصور، مما يبتعد عن الأصول المنطقية ، في إدراك الطفل ؛ فتصوروا مثلاً كيف سيفهم الطفل صلاة الفراش فوق أهداب السواقي ، أو انسكاب دار العرب في صوت الأطفال، أو رسم وجه الأب على الظنون وردا الخ ((<sup>(77)</sup>)...
لم تكن النزعة السياسية وحدها أهم روافد الانتجاه الابداعي المتعدد
الموجه للطفل في شعر سليمان العيسى، لكنها تمثل همه الأول من استقراء
مجموع نتاجه، وقد تنوع شعره للطفولة الوسطى والمتأخرة، وأهمل تمامأ
الطفولة المبكرة في عمر رياض الأطفال، ففي معرض حديثه، عن شعره
للأطفال يقول شعرى، يشتمل على اللفظة الرشيقة الموجية، الخفيفة
الظل، البعيدة الهدف.. إنما نتجنب كل لفظه متعجرفه 1.. واطار الصورة
الشعرية الجميلة، والفكرة النبيلة الخيرة، والوزن الموسيقي الخفيف (أ<sup>(17)</sup>)
المطفل) فكتب المنظومات (الترويجية والوصفية والاجتماعية وغيرها،
وكلها تقع في المجالين الغنائي والدرامي البسيطين ومنه مقطوعة" رفيقي

قفز الأرنب خاف الأرنب

كنت قريبا منه ألعب

أبيض أبيض مثل النور

يعدوفي البستان يدور

ومن نشيد " ماما " قوله :

انت نشیدی عیدك عیدی

بسمة أمى سروجودى

وعلى لسان "النهر" يقول للأطفال:

مياهى تنثر الخضرة وتسقى الناس والأرضا

عطائى الزرع والنضره أسير فأنعش الأرضا

ه ما "البحر" فيندمج معه الشاعر في فرح طفولي:

<sup>(</sup>۲۲) الموقف الأدبى ، شعر الأطفال نماذج من سورية ، بيان صفدى ، ص ۹۷ ، ۲۰۸٤ ط انتحاد دمشق ، أكتوبر ۱۹۸۸ م (۲٤) ديوان الأطفال . مرجع سابق ، ص ۱۵ وما تلاها

# سلاماً أيها الواسيع أحب جمالك الرائع

## 



• إن تجربة الشاعر المصرى المعاصر أحمد سويلم (١٩٤٢ - ؟) مع أدب الطفل وثقافته ، تجربه تتسم بالثراء والتنوع ، وهو من المبدعين القلائل الذين نجحوا في التفوق في الابداع للكبار وللصغار كذلك ، وليس ذلك بغريب فهو من المعجبين بالهراوى والكيلاني ، وهما من النابهين في الكتابة الإبداعية للراشدين وللناشئين ، كما يدلنا نتاجه في المكتبة العربية.

أما إبداع أحمد سويلم للطفل فمتعدد الأنواع ،متنوع الانتجاهات والنزعات ، فهو غزير الإنتاج في شعر الطفولة ، والمسرح الشعري للطفل ، والمنزعات ، فهو غزير الإنتاج في شعر الطفولة ، والمسرح الشعري للطفل ، والاغاني التوقيعية (٢٥) لطفل ماقبل المدرسة ، وكما تنوع إنتاجه لمراحل الطفولة بالفصحى ، نجده ينزع إلى تطبيق عملي غير مسبوق بين نظرائه وهو تحويل الأدب الشعبي القصصى إلى " ورشة حكى مع جمهور الطفولة " إذا يقص الحكايات العربية الشعبية أو الشرقية أم الانسانية عليهم ، ثم يعقب أدب القص الشفاهي ، حوار مفتوح مع الأطفال رواد المكتبة - مكتبة مبارك العامة - والطريف أن الأطفال ينتقلون في نهاية عملية القص إلى المرسم ليرسموا ما استمعوا ، وفقاً للخيال أو الدروس المستفادة .

إن الشعر المسرحي بعامة ، أو الشعر المسرحي للطفل لديه بخاصة ، يعد ذروة التعبير الأدبي في فن شعر الطفولة ، ذلك أن خصائصه الذاتية

 <sup>(•)</sup> ينظر نماذج تعددية اتجاهه الابداعي بالصفحات ٢٧، ٢٥، ٥٦، ٥٦، ٦٦، ٦٦، ١٤٢، ١٤٢، ١٤٢، ٥٩٥
 ٥٢٥ وغيرها من بين عشرات المنظومات بالاضافة إلى مسرحيته الفنائية الشيخ والقمر ، وديوان الأطفال ، مرجع سابق).

<sup>(</sup>٢٥) قررت عشرات من أغانيه مصحوبة بالنوته الموسيقية على مرحلة رياض الأطفال ، التربية الحركية والموسيقية وزارة التعليم ، مصر عام ١٩٨٨ ومنها (كرتي) (الحلوى) (الحلوى) (الأرجوحة) (الصلاة) (أصدقائي) (لعبتي) وغيرها.

تتطلب ثقافة مسرحية موازية لأدوات المبدع الفنية .. في ضوء ذلك المضهوم - عبيد - الشباعر أحسد سويلم الطريق أمام أدباء الطفولة المعاصرين في مصر للكتابة المسرحية (الفنية) للأطفال ؛ قبل ميلاد ظاهرة النتاج المسرحي الشعري للأطفال في مصر - والذي راده الشاعر في الثمانينات كانت المؤلفات المسرحية للطفولة تكاد تكون مقصورة على " التأليف المدرسي" شعراً ونثراً ؛ ولم يسهم كبار الأدباء في إبداع فني شعري لمسرح الأطفال إلا في الجانب النثري أمثال ، الفريد فرج في (رحمة وأمير الغاية السحورة) و (هردبيس والزمار) ، وصلاح جاهين في الليلة الكبيرة والشياطر حسن وحسار شهاب الدين ، وغييرها ، وكنذلك المحاولات (الجحوية) النثرية لعبد التواب يوسف وآخرين ، وبالتالي وقفت الربادة في المسرح الشعري العربي للأطفال عند المحاولة الأولى المبكرة لمحمد الهراوي في الرواية (السرحية الشعرية) الذنب والغنم في العشرينات ومحاولة عادل أبو شنب في الستينات بمسرحية (الفصل الجميل)، وأستوت ناضجة في العصر الحاضر ممثلة في الرواد : سليمان العيسي (سوريا) وأحمد سويلم (مصر) على الصقلي (المفرب) فنتاجهم في مستواه الفنى يتأزرمع دراما الطفل المبسطة ومعايير الكتابة للطفل.

ونومى هنا - إلى مسرحية (حى بن يقظان) (\*) والتى قدمها أحمد سويلم في سلسلة اصدراته في الشعر المسرحي للطفل.

لقد استرفد الشاعر فكرتها من تراثنا الأدبى، وهي عن أصول قصة عربية انسانية غير مسبوقة تقوم على القراءة في اعتماد الفكرة، الابتكار في البناء الفنى، والبراعة في المعالجة الفعالية في الايحاء، تلك خصائص قصة حي بن يقظان، في صورتها الأصلية التي كتبها الأديب والعالم، والطبيب والفيلسوف الأندلسي أبو بكر محمد بن طفيل،

<sup>(</sup>٠) سنعرض لدراسة تحليلية للنص ، في الباب الثاني التطبيقي من البحث

عارضا بها دراسا من خلالها سيرة المعرفة الانسانية ، عبر سيرة ربيب ظبية متوحد بها . دعى باسم حى بن يقظان ا وتمكن بفطرته الفائقه من الارتقاء بالمعرفة من الحواس إلى التجربة ، إلى المعرفة العقلية القائمة على نتائج ومعطيات مما جريه وخبره ، في عالم الكون والفساد حتى الخلوص إلى الحكمة المشرقية ". ومما يحسب للشاعر في هذا النص هو تحويل تلك القصة الفلسفية المركبة إلى نسيج شعرى مسرحى بسيط ودال فالشخصيات هي :

حي، أيسال، والغزالة ( وثلاثتهم رفقاء أحداث القصة = المسرحية) والراوي (الجد) والأطفال .. وقد نقبت مليا في النتاج الشعرى المسرحي ( في القرن الحالي) فلم أجد في أدبنا العربي نصأ مسرحياً شعرياً متكاملاً يعرض لتلكم الفكرة الانسانية ، الأولى بعض القصائد أو الاشارات إلى فكرة القصة في بعض القصائد الشعرية ، والأعمال القصصية .. وهذا العمل الشعرى المسرحي لأحمد سويلم حول حي بن يقظان ، بمثابة رصيد يضاف إلى مكتبة الأدب القصصي العربي والعالمي ، والقصص الإنساني التي أعاد تقديم الحكايات الروائع الخالدة في التراث الإنساني مثل (قصة حي بن يقظان ..) لقد تمكن الشاعر من قبسيط أحداث مسرحيته أمام مخيلة الفتيان وجعل الحوار يعلم وينبئ ويلخص ويتيه بالأجداد في غير إفتعال .. يقول الشاعر :

حسى ، ومن تكون ياصديقى ؟ السمى أبسال ، اسمى أبسال أعبد ربى ليل نهاراً ١٠ حسى ، ومن ربك يا أبسال ٢٤

<sup>(\*)</sup> أعترف بأن تقرير المجالس القومية المتخصصة عام ١٩٨٦ ، حول ضرورة استبدال نصوص الأدب شعره ، ونثره بين أهم دوافعي للاحتفال بأدب الناشئة ، والغريب أنه عرض على السيد / رئيس الجمهورية ، فلمصلحة من يتم استمرار (الجمود) بالرغم من تدخل أعلى سلطة في البلاد ؟٢

أيسال ، ربى .. خلق الناس جميعاً ربى .. رب الكون ، ورب الأرض ورب سماوات الكون سبحان الله القادر.

حيى علمنى يأبسال مما علمك الله .. (الخ المسرحية) من الحوارية لاحظنا أنها سديدة خيوط البناء اللغوى والفنى ، بعدما بلغ بها الشاعر الغاية أو القص بالانفراج يعود الشاعر ليضيف - بعد الذروة التى تحققت - مع نهاية الحبكة المسرحية حيث ؛ آمن (حي) بالله ومخلوقاته وسيره لحقيقة ذاته .. من كل ذلكم المنطق ؛ يريد الشاعر من جرعة المعرفة حول القصة وروادها فيذكر على لسان الشخصيات الثانوية. والآن ،

هل يعرف أبنائي الظرفاء

عن أثر القصة في أداب العالم ؟ ا

طفل : أخبرنا لو تسمح ياجد ..

الراوي : هذا أمر يحفظ للأجداد العظمة والسبق ..

هل تدرون أن القصة كانت وحيا لكثير من كتاب العالم فيما بعد

طفل : قص علينا أثر القصة في آداب العالم

الراوى : من أشهر قصص العالم

(روبنسون کروزور)

كتبت في القرن الثامن عشر..

أي بعد ابن طفيل بقرون ستة

طفل : وما وجه الشبه ١٩

الراوى : ابن طفيل انشأ طفلاً في أرض نائية منعزلة (\*)..



<sup>(•)</sup> الريد من التفاصيل ينظر ، كتابنا في جماليات النس ، ص ص ١٢٨ ، ١٤٩ .

وه أما الشاعر السكندرى محجوب موسى، فألتفت إلى الابداع للطفل في السنوات الأخيرة، وكان مشغولا بأدب الكبار ونظم الشعر إليهم، بل التدريس لمدة ربع قرن لعلم العروض والقافية بمديرية ثقافة الاسكندرية، ومع أن أشعاره سديدة لعة وعروضاً وصوراً وأفكاراً، إلا أن النزعة التعليمية في شعره تفقده روح الشعر في طبقته العالية لذا نرى شعره، كما يبدو للقارئ العادى، في القول الشعرى الحكيم.

أما نزعته أو اتجاهه في ابداع الشعر المسرحي للطفل فتصدر عن رؤية إسلامية إنسانية صافية ، نلحظها من قراءة مسرحياته للطفل ،

- الثسوب.
- البداية .
- الخيط.

واللوحات الشاعرة - الأنفة - تدلنا على وعيه الفنى الجمالى ببناء مسرحية الطفل أو دراما الطفل المبسطة Sumpl, Child Drama ومن خلال ايراد لوحة واحدة من مسرحية الشعرية للطفل نكشف عن نزعته وعمق حسه الدينى الصافى يقول الشاعر (٢٦):

محموعة الله ..الله ..

الاسرهكالجسد الواحد

كالبنيان المرصوص

نحيا أسنانا في مشط

الواحد منا يلمس سطح أخيه .. وغورا أخيه

مابين الواحد منا والثاني بعد أو تيه.

<sup>(</sup>٢٦) الثوب ـ الخيط ـ البدائية ، مسرحيات ، محجوب موسى ، صط ١ الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٩٥ م ـ

مجموعة (١) ؛ لا نوذى .. لاندعو للشر
لانعرف غير الخير
لا نسلب حق الغير
ندعو للسلم
ونمج الظلم
نعفوا ونسامح عن قدره
لكن لو يجرح عزتناشى .
نتفجر بالثورة .
فرضى الإنسان بذلته عوره .(٢٧)

والانتجاه الإسلامي الصافي المعجون بالوطنية الصادقة نلحظة كنزعة واضحة لدى الشاعر، وهو يومئ إلى شهداء نصر اكتوبر في ختام مسرحية "البداية"، فيذكر:

علوية : حمد لرب العناية .. لقد وجدت النهاية

لا .. إنها لبداية

فإننا قد ولدنا .. خلقاً جديداً .. نبني كيانا أكيداً ..

وقمة للعروبة

أين الشهداء يرون النصر ليرتاحوا

(يدخل جميع الشهداء وهم يهتضون)

الجميع: الله أكبر الله أكبر .. العدل وافي والظلم أدبر .. الله أكبر .. الله أكبر ..

علوية ، فلتستريح ياشهيد .. فلما مضى لن يعود .. إن العدو الحقود .. يشوى بنار الصمود .. والفضل بعد الله لك ..

وجيشنا قد ثار لك

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق. ص ص ٤٣، ٤١

#### الجميع ، قد أن ياعروبة لأرضنا السلبية

العودة القريبة

وياله عبوراً .. قد أثلج الصدورا .. ووحد الجميعا .. وزين الربوعا بضرحة انتصار .. وقد غدا عبورا .. لضفة النهار (٢٨).



و رافد آخر يميل إليه أصحاب الاتجاه المتعدد في الابداعية للطفل هو كتابة أو نظم الحكاية على لسان الحيوانات (\*) للطفل، بحيث يكون الحيوان موضوعا أو طرفا في الحكاية أو القصة ، أو المسرحية وكذلك القصصي الشعرى ، وقد بدأ ذلك اللون بالترجمة والتعريب في آن ، الشاعر المسرحي المصرى محمد عثمان جلال (٢٨ - ١٩٠٨م) وقد تناولنا ديوانه " العيون اليواقظ" في أكثر من كتاب ، يكفي أن اقتضى أثره أمير الشعراء أحمد شوقي (٦٨ - ١٩٣٢م) وابراهيم العرب ، والهراوي ، والكيلاني وغيرهم في أدبنا الحديث إلى زمن الأدب المعاصر ، فقد نبغ في ذلك أدباء كثر أمثال عبد العليم القباني وسليمان العيسي وأحمد سويلم ، وغيرهم .

• وتكشف قصائد وصف الحيوان والطير لديهم عن اندماجهم مع مفردات الطبيعة ومنه مافطن اليه عبد العليم القباني في شجرة النبق، مثلما عبر عنها مواطنه السكندري أحمد ثبلول، وذات التجرية عند أحمد سويلم، فالشاعر قد فطن إلى لحظة اندماج الطبيعة مع "الطفل الشجرة مشاركة لرحلة التأمل، لكن الفعل المضارع أطرح في غير معناه أو دلالته المقصودة وهي الإثمار. وإن كانت اللغة المنطوقة Arabic Spoking

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق ، ص ص ٤١ ، ٤٠ .

<sup>(\*)</sup> الحكاية أو القصة أو المسرحية أو القصة الشعرية على لسان الحيوانات مصطلح علمى المقصود منه حكاية خرافية يكون الحيوان أو الطير أو النبات أو الجماد طرفاً وموضوعاً مع الإنسان بهدف أو مغزى تعليمي مقصود ، وقديما قال محمد عثمان جلال في خاتمة مائتي حكاية ، فكل ماقيل عن البهائم .. مقصدة التعليم لابن آدم (الباحث).

والمتكلم بها، تشير إلى ذات الدلالة، فهل قصد شاعرنا المزاوجه بين الفصحى، والعامية الصحيحة المستعمله على نحو ماصنع الشاعر المسرحى محمد عثمان جلال الوتمضى "شجرة النبق" حلوة الوصف، شيقة السرد جميلة الايقاع، قالبها العروضى، تفعيلة المتدارك، مما يناسب الحركة والركض تتحدث عن أدوارها وفوائدها وأصحابها، إلى أن يقحم الغراب الأسحم نفسه في الغنائية الدرامية الراكضة فيعيث فيها إفسادا وموتاً.

وكان للغراب ما أراده .. نأمل معى ، إذ يضسد الغراب ، كل شئ صالح ويحوله إلى طالح ،

يا أيتها الشجرة كم أنت غبية فلماذا تعطين طيور الحقل الأثمار

وتعطين الحيوانات الأوراق مع الظل

ماذا تجنين ؟

وحياة المخلوقات جميعأ

أخذ وعطاء ولكنك تعطين .. وتعطين .. وتعطين

ومن الملاحظ في استقراء المقطع السابق ؛ الحاج الفراب في استشارة الشجرة ، كأنما يؤكد على أنانية الأخذ قبل قيمة العطاء وبتقديمه الأخذ عن العطاء نلمسه في وبتكراره الصوتي (تعطين .. تعطين .. تعطين) أشبه (بالفاقات) التي نبهت الشجرة بالحاحه اللنيم . تقول الشجرة ؛

أكرم كل المخلوقات

فلماذا اعطيها أوراقي وثماري

منذ الغد

لن يظفر أحد بظلالي وثماري

يقف الأطفال أمام مثل ذلك التصعيد الدرامي المبسط للفكرة فيقدرون الموقف قبيل ذروته ، ذلك لأن الشاعر ينتقل من المحسوس إلى

المجرد في وعي وربة ، إن عناد الشجرة واصراها على الإلتفات للفتنة من الغراب الاسحم الشرير ، أدى إلى وقوع تلك الشجرة ، نتحت مظلة العقاب ، جراء ماصنعت ، بتحولها لسماع الفتنة (وكراهية ربما تبدو من حلوها .. يصور الشاعر ذلك في قالب فني يسكب الايمان في نفوس الناشئة ؛

هأنذا واقفة في اعياء

ساقى مائلة محروقة

قد عاقبنی رہی

عن عاطفتي الشريرة

هاندا.. عود محروق في أرض جدباء

إن العقاب الإلهي (الشجرة الشريرة = الإنسان الشرير) في الدنيا يفتح الأبواب للتوبة والعود الحميد إلى الخير وأفعاله . فيبعث الشاعر برسالته المأمولة عبر تصوير متقن وخيال يارع .. يقول الشاعر اذ يخى الأمل في النفوس :

أبصر فرعأ أخضر ينبت تحتى

بعد سنين أكبر

يبقىشجرةنبق

أرجو أن تعطى مخلوقات الله

من المرجح أن قيمة (الحب العطاء الخير) قد طوفت في أذهان الضتيان مع وجداناتهم ،بديلاً عن (الأنانية الكراهية الفتنة) وهو ما وفق إليه الشاعر في قصته الشعرية "شجرة النبق" الرافد الحيوى في ذلكم الانجاه المتنوع الذي قدمنا بعض النماذج المثلة له.

\* \* \*

#### ثانياً ، الانتجاه التربوي والتعليمي في الابداع للطفل ،

يمثل الانتجاه التربوي، التعليمي، منه بخاصة، أحد أهم الانتجاهات المعاصرة في ابداع الأدب للأطفال، وهو انتجاه قديم متجدد، ذلك أن تراثنا العربي عرف هذا الانتجاه؛ دليلنا إلى ذلك قبل ظهور مؤسسات التعليم الرسمية. أشتغال فئة من المؤديين بتعليم الناشئة مبادئ الحساب، والقراءة والكتابة، والأدب الحسن، كذلك قيام علماء اللغة (والنحو) والأدب بنظم العلوم وأشهرهم في هذا الباب رجلان هما : ابان بن اسماعيل اللاحقي وابن عقيل وغيرهما. والفلاسفة المسلمون عمقوا هذا الانتجاه ابرزهم الغزالي (١٠٥٨ - ١٠١١م) في مقولته للطفل: (.. إذا قرأت العلم أو طالعته، ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكي نفسك ..) (٢٠) ويقرن العلم بالعمل في قوله أيضاً: "ولو قرأت العلم مائة سنة، وجمعت ألف كتاب، لاتكون مستعداً لرحمة الله تعالى إلا بالعمل " (٢٠).

وه لقد شهد عقد الأربعينات من القرن العشرين اهتماماً بأدب الطفل بين رجال التربية الحديثة في مصر ، وهو انجاه مستحدث وضع بذوره ، ومهد التربة له وتعهد أبالري والتأصيل كوكبه الأدباء من زمن مترجمات عثمان جلال ودعوة أحمد شوقي وحكاياته بالشوقيات ومروراً بدواوين "سمير الطفل" للهراوي ، ثم مكتبة كامل الكيلاني للأطفال ، وهي عام 195٤ عمق محمد محمود رضوان أحد الميادين الجديدة في أدب الطفل ، وهو مسرح الطفل الذي وضع نواته في العشرينيات محمد الهراوي ، هكتب محمد محمود رضوان سلسلة مسرحياته المستوحاة من التاريخ الاسلامي وقصصها نحت عنوان "قصص إسلامية" ولقيت مسرحياته رواجاً كبيراً في المسرح المدرسي ، وتوالت . بعد ذلك الكتابات القصصية والمنظومات الشعرية والمسرحيات النثرية للأطفال من جانب رجال التربية والتعليم الشعرية والمسرحيات النثرية الأطفال من جانب رجال التربية والتعليم

<sup>(</sup>٢٩) رسالة أيها الولد المحب ، الإمام الفرّائي ، طع دار الشروق القاهرة ١٩٨٣ .

<sup>(20)</sup> المرجع السابق ، ص 83 .

أمثال ، محمد سعيد العريان وأمين دويدار ومحمود زهران ، وتوقر عبدالحميد السحار ، ومحمد برانق على كتابة قصص الأنبياء ، والقصص الدينى ، وسيرة أمهات المؤمنين ، بينما توفر سعيد العريان أمين دويدار ومحمود زهران على إصدار القصص المدرسية ذات الانجاه التربوي .

• ولم يهمل رجال التربية والتعليم الذين اهتموا بأدبيات الطفل في المنهج الدراسي وخارج المدرسة - لم يهملوا - الأدب الشعبي ، فصاغوا مجموعة من القصص الشعبي للأطفال بعد تبسيطه في أسلوب جميل ولفة مهذبه مثل ، ألف ليلة وليلة ، وعنترة بن شداد ، وسيف بن ذي يزن ، وأبو زيد الهلالي ، والأميرة ذات الهمة ، حيث اشترك في تأليف مجموعة القصصي الشعبي للناشئين من رجال التعليم والأدب ، محمد فريد أبو حديد ، برانق ، وحسن جوهر ، وأمين أحمد العطار وغيرهم .

وقد تواصل الاتجاه الابداعي التربوي في الابداع للطفل . فأكمل المسيرة من المبدعين المعاصرين خارج النظام المدرسي في مصر وأغلب الأقطار العربية ، أبرزهم سليمان العيسي وبيان صفدى و فاروق سلوم وعبدالرازق عبدالواحد وعبدالتواب يوسف وأحمد نجيب وزكريا تامر وأحمد سويلم ، وابراهيم شعراوي ويس الفيل ومحمد السنهوتي وأحمد زرزور وغيرهم ، وأغلب هؤلاء جمعوا بين الاتجاه الفني المتعدد ، والانتجاه التربوي التعليمي وعبرت أناشيدهم وقصصهم ، وأشعارهم ، ومسرحياتهم عن مغزي ذلكم الاتجاه التربوي أو الأدب التعليمي .

أما أبرز اشكال التعبير عند هؤلاء فكان النشيد ، والنشيد لون أدبى متعدد الأغراض التربوية والتعليمية (\*) يؤلف ويلحن ليخاطب جمهور الطفولة ، بل الفتيان وهو منظومه شعرية صدوية الايقاع اللغوى والموسيقي ، يردده الأطفال بصوت عال ، فالنشيد، والتناشد رفع الصوت

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ٢٤.

بالغناء ، والأطف الميالون يطبيعتهم إلى التغنى بالأناشيد . وهم ينشطون لذلك ، وبها يضرحون ، وتطبع في أذهانهم ونفوسهم المثل والقيم المرجوة في تنشئتهم .

والأناشيد تتنوع في مقاصدها وأنواعها ، بحيث تثري العملية التعليمية ومناشطها ومناسباتها طوال العام الدراسي . والنشيد الجيد في (مبناه ومعناه) يصرف أذهان النشئ عن الأغاني المرزولة أو العبارات المبتذلة التي قد يسمعها الأطفال في بيئاتهم المختلفة ، وإذا كان النشيد يكتبه الكبار ليناسب المراحل العمرية للطفل (شكلاً ومضموناً) ، فإن النشيد ، في ضوء ذلك ، يتنوع إلى النشيد ،

i - الدینی ب - الوطنی ج - الوصفی د - الترویحی ه - التعلیمی و جمیعا ذات أهداف تربویهٔ متكاملهٔ (۲۱).

إذ أيعد التعلم من خلال الأناشيد المدرسية وفقاً للمراحل العمرية للتلاميذ - بعد - هذفاً تربوياً تسعى المناهج المعاصرة لتحقيقه ، لما لله من فواند متعددة كالحفاظ على اللغة نطقاً صحيحاً وابانة مرجوة ، وكذلك تعلم مهارات القراءة والكتابة ، والاستفادة من مضامين الأناشيد ومحتواها ، والنشيد التعليمي لون مبسط من الشعر التعليمي ، لكنه خفيف الوزن ، منفم الألحان يميل إلى الحركة شأنه سائر الأناشيد الأنفة ، وهانحن نورد أمثلة لذلك التنوع في الأناشيد ؛

<sup>(\*)</sup> الأدب التعليمي صفة تطلق على العلم الأدبى الذي هدفه الرئيسي نقل رسالة سياسية أو أخلاقية أو دينية أو علمية ، بالإضافة إلى نشر الحقائق وتحقيق اللذة والتسلية ، ص ١١٢ معجم مصطلحات الأدب ، د . مجدى وهبه .

<sup>(</sup>٢١) أدب الطُفْلُ دراسة معاصرة في التَّأْصَيلُ والتَّحليل ، د. أحمد زلط ص ١٣٩ ، ط١ هبة النيل ، القاهرة ١٩٩٩ م.

يقول: أحمد سويلم مخاطباً جمهور الطفولة المبكرة:

#### الجار

يحكى لى جار مكفوف مسحب وب واليف وله صوت حسس تنعم فسيه الأذن جساري ما أطيب أرضى أن أصحب (٣٢) عند الشاطئ و

دوماأكون البادئ أحضر عند الشاطئ نهرمياه جارية عليه دور عاليه مساقط مطالع تسكنها القواقع ثم يثور البحر يفرقها في يسر في المنائف الفريان واللعب المستركا (٣٣)

أنشّودة المعلم" للشاعر د. ابراهيم أبو عباه :

أنا مــسلم هذا شــعـــاري أنا مــسلم هذا نشــيـــدى أنا مــسلم بعـــقـــيـــدتى

أنه أحسلسى نسدا سسوف امض نشسدا أحمى البلاد من الردى (٣٤)

أنشودة الله للشاعر د. محمد عبدالمنعم العربي :

الله في قلب وفي ضميري الله في حبي وفي شعوري الله في جدي وفي سروري الله في صمتي وفي تعبيري احبه لبره وخيره أحب لعضوه وستره (٣٥)

<sup>(</sup>٣٢) التربية الحركية والموسيقية ، أحمد سويلم بالاشتراك . ط ١ وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ١٩٨٨

<sup>(</sup>٣٢) الرجع السابق. نفسه

<sup>(</sup>٢٤) شدو الطفولة . ابراهيم أبو عباه . ط العيكان . الرياض ١٤٧٠ هـ

<sup>(70)</sup> الأناشيد الدرسية ، محمد عبدالمنعم العربي ـ ط وزارة المعارف ١٩٥٩ م

أما الشاعريس الفيل، فيعد من أغرر شعراء العربية في الوقت الحاضر كتابة للنشيد في سائر ألوانه، وأغراضه، وله مجموعة مخطوطه تقع في أكثر من ديوان لأناشيد الطفولة، تنتظر من يطبعها ويختارها للإنشاد على التلاميذ من أطفالنا (قبل سن المدرسة وصفوف مرحلة التعليم الأساسي) بديلاً عن خفوت صوت النشيد في مناهجنا المعاصرة، يقول الشاعر إذ يمزج العلاقة بين الطفل ومدرسته تحت عنوان في كل صباح؛

أصحومن نومي يا أبتي في الصبح وأبدا بصلاتي وأسير للدرستي فسرحانا أسبق خطواتي في كل صباح با أبتى

انتب الأستاذ وأجيب على مايطرحه اتكلم في ايجاز وأقول كالما يفرحه في كل صباح با أبتى

في المعسمل بين الأضواء أتلقى درس الكيسمسيا منتبها أسال بذكاء لأثير عقول الخرسلاء في كل صباح با أبتى (٣٦)

ولسليمان العيسى أناشيد كثيرة وجميلة تجمع بين معطيات الفن ومعطيات التربية ، ومنه ،

<sup>(</sup>٢٦) جماليات النص، مرجع سابق، ص١٤٢



وهذا المقطع من نشيد ثالث له أسماه " نشيد ماما" المقرون بالوفاء في عيدها :

 افت نشيدی
 عیدگ عیدی

 بسیمی
 امی سیروجیودی

 افنا عصصیفی
 میسلهالی

 قصیلة
 میساری(۳۷)

ولجأ إبراهيم شعراوى إلى الطفولة المبكرة يعلمها الأبجدية العربية حرفا حرفا من خلال "حكايات وأغان" مبتكرة ، وشملت حروف الأبجدية من حرف الألف إلى حرف الياء في شعر قصصى تعليمي سهل يقوم على الايقاع والدلالة التربوية أيضاً ومنه من حروف الهجاء حرف (ج).

١- التاجرجاء بجبن

<sup>(</sup>٧٧) ديوان الأطفال ، سليمان العيسى ، مرجع سابق ، ص ٤٤

٧- أعجبني وأنا جوعان

٢- فملأت الجرة جبنا

٤- وأكلنا أنا والجيران

٥- كافأني الجاربجهد

٦- وحماس .. رفع جداري

٧- وبجرأته عاونني

۸- ورعانی ، وحمی داري

٩- قلت : لماذا باجاري

10- نهنحني الجهد الجبار

١١- وبلا أجر، قال : لقد

۱۲- أوصى جبريل بالجار (۲۸)

ومنه الحكاية الشعرية البسطة ،

أختى قالت ، هذي عنزه

وأخى قال ، تلك إوزه

جارىقالت : هذا أرنب

والجارة قالت ، بل ثعلب

سألوا عما خطريفكري

فأجبتهم ، أنا لا أدري

وفي خانمة حرف (ص) يختتم حكاياته التعليمية بقوله:

كن مثل النملة في الصبر

في عزم صلب كالصخر

لتنال ثمار لاتحصى

وتعيش حياتك في يسر (٢٩)

<sup>(</sup>۱) حكايات وأغان ، ابراهيم شعراوي ، حرف ج وما قلاد ص ٤١ ط الهيئة المعرية للكتاب ، القاهرة د.ت (۲) المرجع السابق ص ص ۱۲ ، ۲۷

وبتكرار النبر على الحروف، وتوالى الإيقاع، وإشراك عالم الحيوان والطير والحشرات والنباتات مع الانسان في صياغة أغاني وحكايات (الحروف) التعليمية يكون قد تحقق في تجربة الشاعر تلك، أغلب المعايير السديدة لكتابة النص الأدبى التربوي للطفل، وبخاصة الطفولة المبكرة.

ومما يلفت النظر في الأدب القصصى التريوى الموجه للطفل فى أدبنا المعاصر، أنه يتضاءل من حيث " الكم " و " الكيف ، وفى موازنة حصرية دقيقة لذلكم النتاج منذ كتب كامل كيلانى " السندباد البحرى عام ١٩٢٧ دقيقة لذلكم النتاج منذ كتب كامل كيلانى " السندباد البحرى عام ١٩٧٧ وإلى وفاته ١٩٥٩ م سوف نكتشف أن نتاجه ، ونتاج الجيل التربوي الذى عاصره وتلاه فى مصر - والذي أشرنا إليه أنفا - يفوق (كما وكيفا) نتاج الأجيال المعاصرة فى الأقطار العربية ، ربما نستثنى الأصوات المصرية الراسخة وهى أحمد نجيب وعبد التواب يوسف ووصفي آل وصفى ومحمود الراسخة وهى أحمد نجيب وعبد التواب يوسف ووصفي آل وصفى ومحمود قاسم ، أما الأصوات الجديدة المعاصرة فهى واعدة ويجئ أدبها القصصى ثمرة نادرة للمسابقات القطرية ، والعربية من أمثال :محمد فريد معوض ومجدى صابر وأميمة عز الدين ، ووفاء السبيل ، مزامنيهم من الأصوات الواعدة ؛ ومن بين أسباب قلة النتاج كذلك ، عزوف كبار الشعراء وأدباء القصص ، وخفوت أصوات رجال التربية وانشغالهم بتطور نظم التعليم وادارته .

•• وفي ذات الانجاه التربوي في التنشئة ، أسهمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإصدار (٤٥) عنوانا في سلسلة قصص اسلامية للناشئين في مبادرة غير مسبوقة من أي جامعة عربية ، وهي تجربة رائدة ومدروسة بعمق ، ايمانا منها بأن التربية عن طريق الأسلوب القصصي المشوق من أهم وسائل التربية ، وهذه القصص بما تحمله من أفكار وقيم تغرس في نفوس ناشئتنا العقيدة الصحيحة وتعرفهم سيرة آبائهم الذين سبقوهم في الاسلام ليتمثلوا بالقدوة بالقدوة الصالحة ، ولقد كان هذا

الأمر هدفا حدصت عليه الجامعة.

ولعل معدل الطبع أو التوزيع الضائق جدا والذى وصل إلى مليون ونصف المليون نسخة من مجموع إصدارات تلك السلسلة يعطينا مؤشرا حقيقا على حرص الجامعة واهتمامها بأطفال المسلمين ، إضافة إلى ذلك اضطلاع الجامعة بوصفها واحدة من كبريات الجامعات الاسلامية في العالم بمهمة النشر والتوزيع ، وهذا العمل يعكس دور الجامعة المتميز في خدمة الأمة الإسلامية في أعز مائملك - ناشئة الحاضر - نطفالنا (10).

ويقينى أن القطر السوري يمتلك ريادة الفترة الزمنية المعاصرة من حيث الاهتمام بالرافد التربوي القصصي من حيث (الكم) و (الكيف) ، ففي العقود الثلاثة الأخيرة ؛ صدرت منات (١١) القصص للأطفال لأكثر من أديب سوري ، أو تربوي سوري متأدب ، أو يعمل بحقل التعليم ، وتمثل تلك الفترة ، مرحلة ازدهار في الأدب القصصى التربوي للطفل ، كأنها فترة مماثلة للمبادرة أو الريادة المصرية منذ أواخر العشرينات إلى وفاة الكيلاني الرائد الحقيقي لأدب الطفل العربي.

ويبن أيدينا نموذج للقاص السوري زكريا تامر (له أكثر من مائة قصة مطبوعة للطفل) ؛ ووقع اختيارنا على ملخصات الأقاصيص من المجموعة القصصية الثانية (قالت الوردة للسنونو) التى تحمل لعالم الطفولة الوهج والبراءة وانطلاقه الإبداع ،

قالت الوردة للسنونو ، هي المجموعة القصصية الثانية التي يكتبها زكريا تامر للأطفال ، بعد مجموعته الأولى : " لماذا سكت النهر" ، وفي هذه

<sup>(</sup>٤٠) أدب الطفل وثقافته وبحوثه ، د. محمد بن عبد الرحمن الربيع بالاشتراك ، المقدمة ط ١ جامعة الأمام محمد بن سعود الرياض ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٤١) ينظر : مطبوعات انتحاد الكتاب العرب للطفل ، منشورات وزارة التعليم ، واعداد الدوريات في أدب الطفل وثقافة وتربيبة المتازة ٢٠٨ ، ٢٠٨ من مجلة الموقف الأدبي ( ط دمشق بين الأعوام ١٩٧٠ إلى ١٩٩٨) وهي اعداد ضغمة ضمت منات الأعمال لعشرات الكتاب السوريين المعاصرين.

المجموعة الثانية يحمل القاص الأطفال عبر الحرف والكلمة إلى عوالم مزدانة بالمحبة ، مسكونة بالوعى ومشعة بالقيم ، ويفتح أمام الأطفال آفاقاً وعوالم مزروعة بالايجابية واحترام الإنسان ، والأرض ، والحياة الجماعية ، والانتحاد في وجه أعداء الوطن والإنسان .

في قصة "الكساد" يحرص الأطفال على ضرورة التكفير عن الخطأ، وعلى الحذر من أجل أن لايقعوا في الارتجال ومن ثم في الخطأ،

أفاقت مها من نومها ، فقالت لها العصافير : نحن لانحبك . قالت مها مدهوشة :

शंदा १

قالت العصافير:

أنت بنت كسلى وقد تأخرت عن مدرستك ضحكت ،مها ، وقالت ،

اليوم يوم عطلتى، ولا أذهب فيه إلى المدرسة " وبأسلوب بسيط خال من الوعظ أو الحشو أو الافتعال ينهى زكريا قصته فالعصافير بعد أن عرفت من مها أن " اليوم يوم عطلتى ولا أذهب فيه إلى المدرسة"

تبادلت نظرات الدهشة ، وخجلت لأنها أخطأت وبادرت إلى التفكير عن خطئها ، فغنت لها أجمل ما تحفظ من أغنيات ".

وفى قصة ، " أقوى رجل " يريد القاص للأطفال أن يتفتحوا على عالم يتحد فى مواجهة الغرباء والأعداء حيث يعلن الشاب : " نحن ضعاف الأجسام فعلا ، ولكننا اذا انتحدنا نصير جسدا واحدا لايمكن هزيمته ".

ويتحد رجال المدينة في وجه الفريب:

"فانتحدوا ثم هاجموا الرجل الغريب ، ونجحوا في طرده من مدينتهم".

وفى قصة : "قالت الوردة للسنونو" حض على محبة الوطن والأرض والتعلق بهما ، فالمخلوق :

"المخلوق الذي لا أرض له لانفع منه "

وفي قصة : "الديك يجد عملاً "حض على العمل والتعب واحترام جهود الأخرين ، فالنملة تخاطب الديك الجانع الذي جاء يطلب منها قمحاً :

" لقد ظللت طوال أشهر ، أكد وأتعب ، حتى جمعت مايكفينى من القمح ، أنا مستعدة لمساعدة من يتعب ويعمل مثل ، ولكننى سأكون بلهاء إذا ساعدت كسولا مثلك " ، وبهذه المجموعة يؤكد المؤلف من جديد قدرته وتمرسه في هذا الفن الصعب .. فن الكتابة (١٤) . أما مسرحية (الديك والدجاجة) للكاتب القصصى الشاب محمد فريد معوض ، أحد المسرحيات النثرية التى تتدرج تحت المسرح التربوي لأنها تقوم على هكرة تربوية مؤداها نبذ الكبر والخيلاء ، واحترام دور الفرد في الحياة ، وأيضا تثبت في خيال الناشئة قيمة تربوية دينية باقية وهي (كل ميسرً لما خلق له) ومنها نجتزئ تلكم الخاتمة الحوارية بين المتحاورين من عالم الطير (ديك ودجاجة) وهما بطلا المسرحية ذات المشهد الواحد : الدجاجة : أما زلت تصر على أنك أحسن مني .. أأعود للحظيرة الآن ؟

الديك ، ... لا .. لا .. أحد أفضل من الأخر ، الفضل بالعمل والكفاح والاتقان .. أسف يادجاجة .. أنا أحبك يادجاجة .. أنا أؤذن وأنت تبيضين.

الديك : هيا نتحول أمام الحظيرة .. نؤذن ونقرقر في صفاء (٢١).

<sup>(</sup>٤٢) الموقف الأدبى ، مرجع سابق ، من مقالة عطاءات أدبية للأطفال ـ أدب عزت ـ ص ص ١ ١٦١ ، ١٥٧ ـ ١٦١ .

<sup>(</sup>٤٢) الديك والدجاجة ، محمد فريد معوض ، ط ١ منشورات الشارقه د.ت

وليس لي ملاحظة نقدية على الكاتب الواعد ، وقد بدأ يستوي نضجه الفني - إلا بالتقديم والتأخير في مقولته ،

(الفضل بالعمل والكفاح والاتقان) والصواب (الفضل للكفاح واتقان العمل) وبذلك تستوى الجملة على لسان الديك اكذلك ضرورة المامه بفنون الرسم الدوروى ( للمكملات أو المدخلات ) قبل حوار الشخصيات في النص الأن التقدمة لتلك المكملات أو المدخلات كتبت في سياق الحوار كأنها جزء منه اأما سائر قصصه فتومي إلى استرفاد الحكايات الشعبية واعادة معالجتها باتقان في لغة تناسب مدارك الأطفال.

• أما الروافد النوعية الأخرى في الاتجاه التربوي والتعليمي - التي لم نشر إلى نماذجها فهي " المحضوظات من المقطوعات داخل البرامج المدرسية الرسمية ، فالنص في ذلك الجانب المهم لايكتبه أحيانا كبار الشعراء ، والاختيارات في المناهج غير سديده في مجملها ، من حيث عدم ملائمة المقطوعات من تلك المحفوظات الى عمر الطفل وادراكه العقلى ، ذلك أنها تختار من تاريخ أدبنا وعصوره ، وهي تصلح في اغلبها للراشدين . إن المبدع العربي المعاصر - وهم كثر - على امتداد الناطقين بالضاد ، يستطيع تقديم نماذج فنيه من المحضوظات ، في شتى الأغراض في سهولة، لاتصل إلى الاسفاف والسطحية ، شأنها شأن الصعوبة أم الجمود الذي يقدم لمراحل الطفولة في كتبنا المدرسية.

ومنه ننتخب، هنا أيضاً مقطوعة وصفية للشاعر السوري "شوقي بغدادي ١٩٢٨ - ؟) من ديوانه : القمر على السطوح

بين الليمونة والرمان (٤٤).

<sup>(</sup>٤٤) الموقف الأدبي ، مرجع سابق ، ص ١٦٨

يحكى أن الليسمسونة ليستك تعطيني شيسنا وأنا زنضخ من عطري مني العطر ومنك اللون أي جسمسال نبسدعسه كسانت أمنيسة مسثلي لكن خسيسالا حلوا فسأبيض الرمسان قليسلا وأبتهجت عيناي لحلم

قسالت يومسا للرمسان مسن أزهسارك كسي أزدان في أوراقك والأغسصان تصسور لوجسمع الأثنان وبهاء فسوق الحسبان لم تتحسق حستى الأن مسرسريعاً في البستان وغسدا الأبيض كالرجان يجسمع مسابين الألوان

إن متطلبات الألفية الثالثة تقتضى من سائر بلدان العالم العربية تضعيل عملية ، تآزر الوجدائى مع المعرفى لنبنى طفولة متوازنة ، لأن واقعنا يشي بالركود وعدم القدره على ملاحقة العالم المتقدم ، فالأخير شهد قفزات التطور على أساس تربوى مخطط ومدروس ، الفال الحسن أن العرب ، بدأوا يستشعرون الخطر ويخططون لتنفيذ استراتيجية النمو المأمول ، فالجامعة العربية شخصت المحالة الراهنة في مثلث اضلاعه (الثقافية العلمية ، الحرية والديمقراطية ، حقوق المرأة في العلم والعمل والحياة ) فهل نقدر على تجاوز الأمية الأبجدية إلى الالمام بالثقافة العلمية ، وهل نقدر على اقامة ديمقراطية حقيقة لاشكلانية أو جزئية ؛ وهل تسهم المرأة العربية في منظومة التنمية البشرية بديلاً عن وقوفها المتردى ؟

إذا لانقلل من شأن الانجاه التربوي التعليمي في تنشئة الأجيال، جيلاً بعد جيل، وليكن التعليم بحق هو مشروعنا العربي التكاملي، نعود إلى الكتاب، وفي توسع لرياض الأطفال، ونجابه ضرورات تطور المنهج المعلم المصرى، وكفانا ما يتعرض له التعليم من عملية تآكل داخلية بسبب زيادة نسبة المتسربين من المدارس. إذ يقدر أن نحو ٤٠ مليون طفل من بين ١٠٠ مليون طفل ممن يقبلون على التعليم الابتدائي سوف يتركون المدرسة قبل انتمام التعليم الابتدائي في العالم النامي. وهؤلاء الأطفال سيجابهون مشكلات عدم التكيف مع المتغيرات المجتمعية في القرن الحادى والعشرين (١٥٠).



#### الانتجاه الابداعي التجريبي للطفل بين الأدب والفن ،

هو إنجاه متجدد لايمثل ظاهرة كبري في الابداع للطفل، ذلك أنه لايزال في أطوار التجريب، من خلال جهود رسمية وفردية ، أفادت من منجزات فنون الأطفال ورسومهم على المستويين الابداعي والبحثي ، مثل جهود كليات التربية الفنية ، والتربية الموسيقية ، وأكاديمية الفنون ، والمجلس المصرى لكتب الأطفال ، والهيئة العامة للكتاب ، والمركز القومي لثقافة الطفل وغيرها ممن يقيمون حلقات تدريب للراشدين وللصغار أصحاب المواهب ، فيرسمون مايكتبون . أي يمزج أصحاب ذلك الاتجاه بين الأدب والفن ، قاعدة انطلاقهم رعاية الموهوب في ضوء التربية المتكاملة التي تهدف إلى تنمية القدرة الابداعية لدى الأفراد ، ومن البديهي أن البدع يتفوق على قرينه غير المبدع . والمبدع قائد يتحرك إلى الأمام ، يرسم الطريق إلى الجديد ، ويكشفه ، في قتفى الناس ، وعلى ذلك يرسم الطريق إلى الجديد ، ويكشفه ، في قتفى الناس ، وعلى ذلك لايستوى المبدع وغير المبدع . وفي القرآن الكريم ( أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون) الآية ١٧ سورة النحل . وحينما تنمي التربية الفنية القدر الابداعية فإنها ترفع الإنسان درجات نحو كشف المجهول (13) .

<sup>(</sup>٤٥) الطفولة في النظمات والأقليمية ، د. محمد شحاته الخطيب ، ص ٤٤٧ . دار الخريج الرياض ١٤٢٠ هـ

<sup>(</sup>٤٦) الفُّنْ والْتَربِية د. محمود البسيوني ، ص ٩٨ ، ط ٢ دار المعارف ، القاهرة د. ت.

وفى الواقع أن الشاعر أحمد زرزور قام بالمحاولة الضردية الأولى فى ذلك الانجاه ، إلى جانب دواوينه الشعرية للأطفال ، والتى تجعله من أهم شعراء الطفوله فى العالم العربي ، لكنه لم يكتف بذلك ، بل استثمر دورية "قطر الندى" المصرية وابتكر تجربته مع غلافها الأخير الثابت ، بايجاد تآزر حميم وهادف بين رسوم الأطفال أنفسهم ، فتتحول اللوحة مع شعره إلى قراءة مبدعة شاعرة لما رسمه الطفل ؛ ومنه تحت العنوان الثابت ؛ لوحة وقصيدة : (اين هويدا ... ؟) فجعل عنوان قصيدة الطفل اسم مبدعة اللوحة الطفلة (هويدا فوزي بركات) يقول الشاعر ؛

أين هويدا ؟

أين هويدا ؟

- ذهبت لتزور الستقبل

أين هويدا ؟

أين هويدا ؟

- تحلم ، والأحلام كثيرة

طارت، كي تكتمل الصورة

أين هويدا ؟

أين هويدا ؟

- تعرف أن العلم طريق

والحرف رفيق وصديق

این هویدا ۶

أين هويدا ؟

- وصلت سالمة ، للنور

يسطع من ورق مسطور (٤٧).

<sup>(</sup>٤٧) " قَطَر الندى" ينظر مجلدات المجلة ، الفلاف الأخير لكل عدد ، ط هيئة قصور الثقافة (٤٧) ، وماتلاها .

نموذج آخر لمزج الرسم بالشعر ، من قراءة الشاعر للوحة الطفلة، مي مصطفى عبد القادر حول وحشية المحتل الغاصب للقدس وأرض فلسطين ، يقول عنوان قراءة اللوحة " أغنية كل دار " :

أطلقوا هذا الرصاص نحن لانخشى الرصاص اضربوا ، لن ترهبونا نحن لن نحنى الجبينا فإذا نحن قتلنا وعن الدنيا رحلنا روحنا سوف نجئ وعلى القدس تضي هذه الأرض لنا وستبقى موطنا وغدا يامعتدون عن ثراها ترحلون ضاحب الحق ، قوي صامد ، صلب ، أبي فلتغنى كل دار قادم ، فجرانتصار (٤٨)

ولعل استمرار الشاعر أحمد زرزور في متابعة الإبداع الفنى للطفل وتحويل ذلك الابداع إلى ابداع ثان مواز، يدلنا على نجاح التجرية المشروعة بين جمهور الطفولة ، بل بين الراشدين كذلك . ومثل التوسع في ذلك الانتجاه الابداعي التجريبي ، باتساع قاعدته ، واندماج الصغار مع الكبار يعمل على "صقل أو تهذيب مشاعر الطفل وتنمية قدراته

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ، نفسه

الابداعية واتساع معرفته ويلعب الاندماج دوراً بالغ الخطورة من الناحية التربوية في غرس روح المواطنه الصالحة والتغنى بامجاد الأمة ، وتهذيب الحق، وغرس الصفات الاجتماعية الحسنة في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم ، كالبطولة والأمانة وحب الخير والتعاون (١٩) ومسقت العدوان وسائر أصناف الرذيلة".

والتجربة غير المسبوقة لأحمد زرزور - هنا - ليست مصادرة لعمل الطفل الفني أو نقده بالمعنى المألوف تميز الجيد من الردئ ، وإنما تفسير ما أنتهت إليه تجربة رسوم الأطفال ومعطيات خبراتهم الفنية، يقول د. زكريا إبراهيم محذراً من ذلك ،

لابد أن نتركه يجرب بنفسه ولنفسه ، فإذا كانا الطفل بصدد مطالعة إحدى القصائد أو مشاهدة إحدى اللوحات أو سماع إحدى المقطوعات الموسيقية ، وجب على المعلم أن يلتزم الصمت حتى يدع للتمليذ فرصة تذوق " العمل الفنى " بنفسه ، ومعنى هذا إنه لابد للطفل من أن (يكتسب خبرته الجمالية بجهده الخاص فاللوحة والقصيدة في ضوء ذلك وجهان لعملة واحدة ، الايقاع والتوافق النغمى ، فالايقاع يتناغم باللغة والصورة مع اللون والنسب والأحجام في شكلان دعماً لخبرات الطفل ووعيه الجمالي) (٥٠).



<sup>(</sup>١) ثقافة الأطفال . د . نوري جعفر ، ص ٢٤ ، ٩٤ / ١٩٨٩ . ط ١ بغداد .

<sup>(</sup>٢) الإنسان الفنان ، د. زكريا ابراهيم ، ص ٦٢ ؛ وينظر أيضاً ، الوعي الجمالي عند الطفل .. هيئة الكتاب ١٩٩٧م

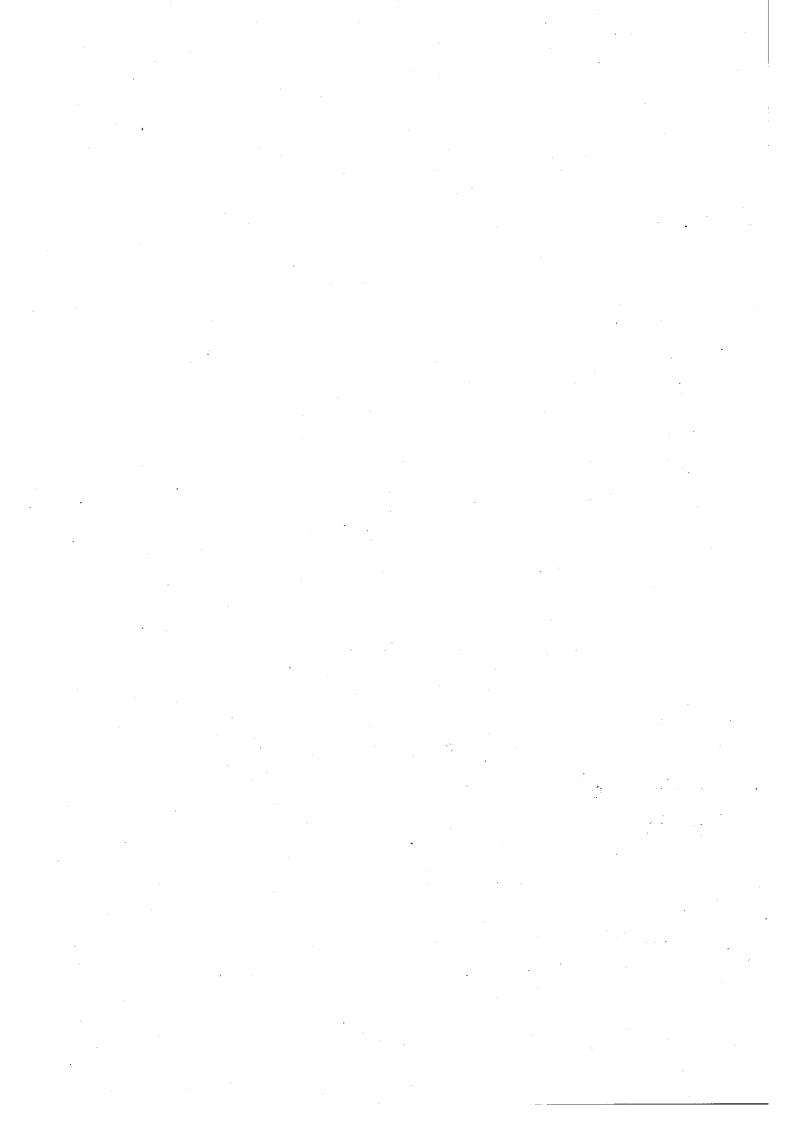

هوامش ومراجع الباب الأول

- (۱) لمزيد من التفاصيل بنظر: أطروحة دكتوراه، آداب الزفازيق فرع بنها، أحمد زلط، ت القيد ١ مارس ١ ١٩٨٦م.
  - (٢) في أدب الأطفال ، د . على الحديدي ، المقدمة ، ط ٧ الأنجلر المصرية . د .ت .
  - (٣) الخطاب الأدبي والطغولة ، د . أحمد زلط ، ص ١٤٠ ، ط١ وزارة الثقافة ، القاهرة ١٩٩٦م .
    - (٤) معجم الطفولة ، د. أحمد زلط ، ط١ دار هبة النيل ، القاهرة ٢٠٠١م .
    - (٥) بحوث المهرجان السعودي الثامن للتراث والثقافة ، ندوة أدب الطفل ، الرياض ٤٠٥هـ .
      - (٦) المرجع السابق ، نفسه .
      - (٧) مدخل إلى علوم المسرح ، د. أحمد زلط ، دار الوقاء ، الإسكندرية ١٩٩٩م .
        - (٨) وسائط أدب الأطفال ، د . هدى قنارى ، دار الأرقم ، الزقازيق ١٩٩٠م.
      - (٩) شعر الأطفال ، جمع وتقديم عبد التواب يوسف ، ط١ هيئة الكتاب ١٩٨٨م .
        - (١٠) المرجع السابق ، ص ٢٤ .
          - (١١) السابق ، ص ٢٧ .
            - (۱۲) نفسه ، ص ۲۵ .
            - (۱۳) نفسه ، ص ۳۳
- (14) See: Your child Reading, Landau Others, P. New jeersey, 1972.
  - (١٥) اللغة الثانية ، فاضل تامر ، ط ١ ، المركز العربي للنشر د ، د .ت
    - (١٦) معجم الطفولة ، د.أحمد زلط ، مرجع سابق ، نفسه .
  - (۱۷) ديوان الأطفال ، سليمان العيسى ، دار الفكر ، دمشق ١٩٩٩م .
    - (١٨) المرجع السيايق ، ص ٣١ .
    - (١٩) المرجع السابق ، ص ٧٨ .
      - ( ۲۰) السابق ، ص ۵۸ .
      - (٢١) السابق ، ص ٧١ه
      - (۲۲) نفسه ، ص ۲۰۸ .
  - (23) مجلة "الموقف الأدبي" ، عدد خاص عن أدب الطفل ، دمشق ١٩٨٨م .
    - (٢٤) ديوان الأطفال ، مرجع سابق ، ص ٦٥ .
  - (٢٥) التربية الحركية والموسيقية ، أحمد سويلم (بالاشتراك) ، ط وزارة التعليم ، مصر ، ١٩٨٨م .
  - (٢٦) الثوب . الخيط . البداية ، مسرحيات ، محجوب موسى ، ط ١ هيئة الكتاب ، القاهرة ١٩٩٥م .
    - (۲۷) المرجع السابق ، ص ٤١ .
      - (۲۸) السابق ، ص ۲۶
    - (٢٩) رسالة أيها الولد المحب ، الأمام الغزالي ، ص ٨٥ ، ط١ دار الشروق ، القاهرة ١٩٨٣م .
      - (٣٠) المرجع السابق ، ص ٨٦ .
- (٣١) أدب الطفل العربي ، دراسة في التأصيل والتحليل ، د.احمد زلط ، ط٢ دار الوقاء الاسكندرية ١٩٩٩م.
  - (٣٢) التربية الحركية والموسيقية ، مرجع سابق ، نفسه .
    - (٣٣) المرجع السابق ، نفسه .
  - (٣٤) شدو الطفولة ، د. ابراهيم أبو عباه ، ط١ العبيكان ، الرياض ١٤١٥ه .

- (٣٥) الأناشيد المدرسية ، شعر محمد عبد المنعم العربي وزارة التربية ، القاهرة ١٩٥٩م .
- (٣٦) في جماليات النص ، د. أحمد زلط ص ١٤٣ ط العربية للنشرة والتوزيع القاهرة ١٩٩٦م.
  - (٣٧) ديوان الأطفال ، سليمان العيسى ، مرجع سابق ، ص ٤٤ .
    - (۳۸) حکایات وأغان ، ابراهیم شعراوی ، ص ۱۳ .
      - (29) المرجع السابق ، ص 23 .
- (٤٠) أدب الطفل (ثقافته وبحوثه) ، د. محمد الربيع (بالاشتراك) ، ط١ جامعة الأمام محمد بين سعود ، الرياض ١٩٩٣م.
  - (٤١) الموقف الأدبى ، مرجع سابق ، نفسه .
    - (٤٢) المرجع السابق ، نفسه .
  - (٤٣) الديك والدجاجة ، محمد فريد معوض ، ط الشارقة ، د.ت .
    - (£٤) الموقف الأدبي ، مرجع سابق ، نفسه .
- (٤٥) الطفولة في المنظمات الدولية والأقليمية ، د. محمد شحاته الخطيب ، ص ٤٤٧ ، ط دار الخريج ، الرياض .
  - (٤٦) الفن والتربية ، د. محمود البسيوني ، ص ٩٨ ، ط دار المعارف ١٩٨٦م .
  - (٤٧) ينظر : مجلدات مجلة (قطر الندي) الغلاف الأخير ، مجلد عام ١٩٩٧ إلى ١٩٩٨م .
    - (٤٨) المرجع السابق ، نفسه .
    - (٤٩) مجلة (ثقافة الأطفال) د. توري جعفر ، ص ٢٤ ، العدد ٩ ط فغداد ١٩٨٩م.
  - (٥٠) الوعى الجمالي عند الطفل ، د. وقاء ابراهيم ، ص ٥٨ ،، ط هيئة الكتاب ١٩٩٧م .

\* \* %

## البابالثاني

في أدبالطفلالمعاصر

﴿ دراسات تحليلية لبعض نماذجه ﴾

# الفصل الأول

الشعرالسرحى للناشئين في مصر ﴿ أحمد سويلم أنموذجا ﴾ 

### الشعرالسرحي المعاصر للناشئين

#### الشاعر أحمد سويلم (\*): (أنموذجا)

#### تمهيد تأريخي وفتي،

لأدب المسرح الريادة بين الفنون الأدبية المستحدثة ، إذ سبق الأنواع الموازية الأخرى كالأقصوصة والرواية والقصة القصيرة في أدبنا العربي الحديث . فأدب المسرح احتل "زمنيا" أول موقع فوق خارطة تجديد الأنواع الأدبية العصرية .. وقد احترز مؤرخو المسرح العربي في التأصيل التاريخي (الفني) لأدبيات نصوص المسرح في أصولها التأليفية نظرا لذيوع المسرحيات المترجمة أو المقتبسة أو المحورة عن آداب أجنبية ، موازنة

<sup>(\*)</sup> أحمد سويلم (١٩٤٧م - ؟) شاعر مصرى معاصر ، هازت أعماله الشعرية بالعديد من الجوائز أهمها ، جائزة الدولة ، ووسام العلوى والفنون ، له نتاج ابداعي وفكري ملعوظ في أدب الراشدين ، وأدب الناشئين ، كما صدر له أكثر من عشرين ديوانا ، وقريب من العدد ذاته ، كتبا ثقافية وأدبية ونقدية ، مثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية ، أما اسهامه في أدب الطفولة في ضعقه في المرتبة الثالثة من حيث الانتاج بعد كامل كيلاني وسليمان العيسى ، إذا فأسهامه غزير ومتنوع للأطفال فيضم الاصدارات التالية،

<sup>-</sup> حكايات من ألف ليلة وليلة (٥ حكايات) دار الشروق ١٩٨٠

<sup>-</sup> عشر مسرحيات شعرية - مؤسسة الخليج العربي ١٩٨٧

<sup>-</sup>حكمة الأجداد (قصص ٣٠ مثلاً عربياً ) مؤسسة الخليج العربي ١٩٨٩ .

<sup>-</sup> أبو العلاء المرى -- دار المعارف - ١٩٩٣

<sup>-</sup> مدائن اسلامية (٨كتب) - سفير - ١٩٩٩.

<sup>-</sup> طفولة عظماء الإسلام (٨كتب) - ١٩٩٣

<sup>-</sup>أنتمنى لو (قصائد) هيئة الكتاب - ١٩٩٤

<sup>-</sup> ديوان الطفل ماقبل المدرسة - التربية والتعليم - ١٩٩٥.

<sup>-</sup> بستار الحكايات (١٠ قصص شعرية) قطر الندي - ١٩٩٦ .

<sup>-</sup> ديوان الفتي العربي - الشروق - ١٩٩٧

<sup>-</sup> تعالوا نغني حروف الهجاء - المكتب العربي للنشر - ١٩٩٧

<sup>-</sup>أنا وأصدقائي (شعر)هيئة الكتاب - ٢٠٠٠

<sup>-</sup>ديوان الطفل العربي - الدار الثقافية - ٢٠٠١

<sup>-</sup> هل يتوب الثعلب - دار الهلال - ٢٠٠٢

<sup>-</sup> خمس مسرحيات شعرية - دار الكتاب اللبناني - ٢٠٠٢

<sup>-</sup> أحب أن أكون (شعر) الدار الثقافية - ٢٠٠٢

<sup>-</sup> فلسطين عربية (شعر ) نهضة مصر - ٢٠٠٢

<sup>-</sup> يقول المثل العربي (شعر) دار الشروق - ٢٠٠٣

بنقص المؤلفات المسرحية باللغة الأصلية ، إلى بداية القرن العشرين على أن (شوقيا) - أميرالشعراء - فتح بمسرحيات التاريخية (الشعرية والنثرية) فتحا جديداً في ميدان التأليف الدرامي للشعرالسرحي .. واقتفي أثره بالكتابة المسرحية (نثراً وشعراً) الرواد : عزيز أباظة وتوفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير ومن تلاهم .. كانت دراما النص عند هؤلاء الرواد لا تأخذ في معظمها (القواعد أو العناصر الفنية) الضرورية لاقامة العرض فوق خشبة المسرح .. ومع ذلك أسهمت جهودهم في ريادة مسرح العرى جاد لفنون الأدب العربي الحديث ، يتسم مسرح بالثراء الفكرى والخوى والحوار القرائي الدرامي.

لقد شهدت العقود من الأربعينات إلى الستينات ظهور تيارات متنامية في فن المسرح وأدبه أهمها العلامات الفارقة التي تركها محمود تيمور ومحمود دياب وعبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور والفريد فرج وسعد الدين وهبه ونعمان عاشور ويوسف ادريس وغيرهم .. وقد تفاوت نتاجهم ، الثر ، في التعبير عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع العربي وبالتالي الاقتران بالرومانسية والواقعية أو بهما معا ، أو بالاتكاء على التاريخ بهدف الاسقاط الرامز - أحياناً -حول المجتمع وعناصره.

لقد كانت العلامات المسرحية الفارقة في تاريخ أدبنا العربي الحديث موجهة في اساسها للكبار، بينما أهمل، عن غير قصد، أدب الطفل ومسرحه، ومن ثم لايمكننا التأريخ زمنيا أو فنيا لنهضة مسرحية تذكر كظاهرة في مجال " مسرح الطفل العربي" في العصر الحديث، لأن التجربة الابداعية واليتمة لمحاولة ارساء دعائم ادب مسرحي للطفولة والتي قام بها الشاعر محمد الهراوي (١٨٨٥ - ١٩٣٩م).. كانت عبارة عن محاولات أولية تفتقد إلى دراما المسرح وعناصره إن تأليف الهراوي لووياته التمثيلية الشعرية والنثريه بين الأعوام (١٩٩٧ - ١٩٧٩) وهي ،

الذنبوالغنم . حلم الطفل ليلة العيد ، الحق والباطل ؛ يعد فاتحة أو بداية للتأليف الابداعي المسرحي المستقل للناشئين ومع ذلك كتب لمحاولاته الأولى فضل الريادة . واللافت أنه في ظل عدم وجود نهضة أو دعائم لتأصيل لمسرح الطفل - وقت ذاك ، أن تتعطل مسيرة الأدب المسرحي للطفل قرابة نصف قرن بسبب عزوف كبار الأدباء عن الابداع المسرحي لجمهور الأطفال من ناحية ؛ وطغيان اسهامات رجال التعليم في ميدان النشاط المسرحي المدرسي بمؤلفات أحادية الوظيفة من ناحية أخرى . إن الوظيفة التعليمية وحدها في إطار التلقين أو العرض المدرسيين لم تكن كافيه لمسد حاجات الطفل ، ولم تكن تلكم المؤلفات التي يكتبها (الموجهون) غالباً بقادرة على مس الوتر الحساس في قلب الطفل وعقله ، لا لكونها تمثيليات (أو نصوص ضعيفة المستوى) وانما لأنها تفتقد إلى الابداع ووميضه والدراما ومكوناتها ، فيقع الطفل أسيراً للعظة الزاعقة أو النظم الرتيب.

كان الأمل يفرد أشرعته عندما شرع المسرحي الرائد زكى طليمات في تكريس مجهوده بالتعاون مع وزارة التعليم - وقتنذ - لانشاء ادارة للمسرح المدرسي ودعم مناشطها وتعضيد أدوارها بهدف تعزيز دور المسرح التربوي المتوازن والمتكامل .. وأثمرت التجرية إلى ازدهار مؤقت - في شتى عناصرها على حساب نقص التمويل وغياب النص الابداعي ، وتوارت المناشط المسرحية مرحلة أثر أخرى ، ولم يبق من عبيرها إلا تكليفات ادارات التربية المسرحية المختصة في مناسبات أو مسابقات محددة سلفا ، وانحسر دور الطفل (التليمذ) المثل في انتظار تلك التكليفات أو " الاجبار"، يقول افسلاطون " تجنبوا الاجبار ، واجعلوا دروس أطفالكم تتخذ شكل اللعب في افن هذا سيعينكم أيضاً على معرفة ماهم ميسرون له بالطبيعة " . ويتفق" هريت ريد " مع أفلاطون في اطلاق ملكات الطفل للتعبير عن ذاته وعمن حوله فيذكر ،

"وليس يكفي أن يقال أن الطفل يرغب أن يمثل شيئا ما قد يكون شيئا يراه أو وجدانا يحسه .. إنه يتخيل الشئ ويمثله . إن الطفل ينتقل من التقلين إلى المشاركة أو الضعل لأن تعبيره أو تمثيله يجعل فيما يرى د. عبدالرءوف أبو السعد : يجعل الفعل مناط الفهم ، وادراك الأشياء ، من ثم لايستطيع الطفل أن يضهم إلا اذا فعل وقام بنفسه بهذا الفعل ولهذا كان المسرح منطلقا لمواطن قادر على الفعل ولطفولة قادرة على الفهم من واقع القيام بالفعل الذى هو مواطن الفهم .

وفي الأدب المعاصر ، وفي ظل الاهتمامات الدولية والقطرية بالطفولة ؛ التفت نخبة من كبار الأدباء العرب إلى مرحلة الطفولة بكتبون أدبا (لها) و(عنها) في النشيد والأغنية والمقطوعات الشعرية ، وفي الحكايات والاقاصيص والمسرحيات وغيرها من الأنواع الأدبية من بين هؤلاء الرواد في مصر؛ إخترنا صوت الشاعر المعاصر أحمد سويلم (١٩٤٢م - ؟) لثراء وخصوبة تجارية الابداعية من ناحية ، واحتفاله الخاص بعالم الطفولة من ناحية أخرى .. فقدم لكتبة الطفل العديد من المؤلفات والبحوث واسهم بنصيب ملحوظ في اطلاق أول شرارة تأليفية معاصره من مصر في جانب الابداع الشعري المسرحي للأطفال .. فهو يحتل من بين معاصريه (الأنموذج الطموح لتأسيس مسرح شعري للأطفال بما أصدره من مسرحيات شعرية جيدة المستوى ، وما تنبذ عنه المخطوطات التي تتوفر بين يديه - قيد النشر - في ذلكم اللون المستحدث ، والذي نعده ذروة أنواع أدب الطفولة . ان ميدان أدب الطفولة يسع كبار الأدباء للاسهام كل في مجال ابداعه النثري أو الشعرى وفنونهما . لذا فاختياري للشاعر أحمد سويلم ليكون (أنموذجا رائداً) بالتطبيق على ابداعه الشعرى المسرحي للأطفال .. لايخرج عن دائرة مركزها معيار تجرد العلم من خلال رصد الظاهرة والمعاصرة حول الابداع المسرحي الشعري للطفل ؛ وأحمد سويلم في ضوء ذلك أغزر أبناء جيله نتاجاً أو اسهاماً إبداعياً .. والصفحات

التالية قد تريك صدق مازعمناه من واقع ، عرضناه من تنظير فني ، وها نحن نتناول التحليل النقدي.

#### النص المسرحي بين الكبار والصفار:

إن أحد أهم أركان الفن المسرحي في أدب أي لفة هو " النص الأدبي المسرحي" الذي أبدعه أو كتبه مؤلفه ، ليتحول بعد ذلك إلى القارئ أو المشاهد - فنراه عملاً فنيا تمثيلياً فوق خشبة المسرح . ونحن فيما نعلم أنه بدون النص المسرحي بجناحيه ، (النثري) أو (الشعري) لايمكن تقييم العمل الفني المسرحي بأي صوره من الصور ، ولقد حاول المسرح التجريبي في العقد الحاضر أن يقدم بعض العروض المسرحية التي لاترتكز على المقومات الأساسية لتأليف النص ؛ فلقيت فشلاً ذريعاً ، فالمسرح في أحد تُغريضاته فن نمثيلي يقوم على نص أدبي (نثري أو شعرى) أو كلاهما معاً.

أما المضمورة أو الفكرة ؛ فتعرضها ألسنة الشخصيات والأحداث وبقية العناصر الفنية في تسلسل منطقي وحبكة درامية .. والنصوص المسرحية في أدب أى لفة تتضاوت من حيث درجة وطبيعة الإبداع الفتي ، طبقاً لمستوى المبدع أو رؤيته الفنية وهو يصوغ دراما الفعل المسرحي بالإضافة إلى الفكرة أو الأفكار التي يتناولها النص ونهج عرضها وأسلوب البناء الفني على ألسنة الشخصيات الأساسية والثانوية كما أن لفة المسرحية من حيث التعبير واستثارة التفكير وتحريك خيال النظارة ؛ والارتفاع بمستواهم من العوامل "الفنية" في بناء النص المسرحي .

لانستطيع الحكم أو التفسير الفنى للعمل الدرامي المسرحي إلا من خلال الكتابة المسرحية التي تريد أن تقول شيئاً والمقولة أو المقولات ليست إلا نسيج النص والحوارات المكتوبة ينطق بها الشخصيات فتتحول الى فعل درامي خلاق، ومهمة معد العرض المسرحي أو مخرجه أن ينتخب النص الجيد محكم العناصر الفنية والمضمونية.

في ضوء ذلك يمكن القول أن تعليل النصوص المسرحية يتم عند القراءة الأولية لنص ما ، وهو (رموز مكتوبة) ثم قراءة تعليلية ناقدة تفسر العمل المسرحي بعدما ينطق أبطاله به فوق خشبة المسرح ، تعبيرا نمثيليا فنيا وهدفا أو أهدافا وظيفية متنوعة.

إن الكلمة المؤلفة (كرموز مكتوبة) هي ذات الكلمة المصوت بها منطوقة على ألسنة الشخصيات .. وإذا كانت هي الأساس في ضوء ما ذكرناه ؛ فإننا لانغض دور" الايماءات" أي الحركات والاشارات (الرموز المرئية المحسوسة) وهي فعل ممسرح يكمل منظومة الفعل الدرامي في دلالاته .. أي النسق المتناغم بين البنية اللفوية (النب مؤلفا) والبني الحركية الاشارية (النب ناطقاً واشارياً).

والنس الأدبى للأطفال بعامة ، والنس المسرحي للأطفال بخاصة لا يختلف كثيراً عن النس المقدم للكبار إلا في المستويين اللغوي والادراكية فللأطفال في - مراحل طفولتهم - قاموسهم اللغوى وقدرتهم الادراكية على متابعة العمل الأدبي أو الفني (مقروءا) و (مشاهداً) . أما التمايز الذي قد نلحظه عند قراءة أي نص أدبى للأطفال ، فهو ، مدى حرص المبدع / المؤلف على الاحتفال بالجانب ، الايقاعي أي قدرة المؤلف على التركيز ... والايقاع مرتبط بالتركيز في البنيات أو الوحدات الايقاعية (فقرات الشعر المتساوية المجزوءة أو التفاعيل المتسقة الموقعة) ... وفي الشعر المسرحي تتبدى أكثر براعة المساعر في تحويل الايقاع الداخلي والخارجي إلى تكثيف دال ودقيق (يقرأ ويشاهد بدرجة متساوية) ... والمضاح في العرض المسرحي مع أقرائه .. أو مع الكبار .. وبالتالي تسرى روح الطفولة مضعمة برموز مكتوبة أو منطوقة ذات معني في معمارية النص أو في مشاهد العرض المسرحي على السواء .

\* \* \*

#### الشعر المسرحي بين الغنائية والدرامية .

في شعر أحمد سويلم اللقاء الحميم بين الفنانية والدرامية ومسرحيات الشاعر للأطفال في أغلب نصوصها القرانية ؛ أو نصوص العرض تجمع بين الفناء والدراما . ومن الفأل الحسن أن تتوجه اسهامات الشاعر إلى أغلب مراحل الطفولة العمرية - عدا مرحلة الطفولة المبكرة - مما يؤكد وعي المبدع بخصائص الجمهور المتلقي في أي من تلك المراحل العمرية ، ومن ثم يتقمص جمهور الاطفال لعب الأدوار المسرحية والاندماج مع ذلك العالم الخصيب . إن الشاعر قد اكتفي - فيما أرجح - بما نظمه من أناشيد وأغان لمرحلة رياض الأطفال ، فلم يكتب اليهم مسرحا ، بل اعتبار أن البدائل المسرحية لمثل هؤلاء الأطفال نجدها مع المسرح الشعبي والرسوم المتحركة والأفلام المصورة في قالب المتعة والتسلية ، ومن المنطقي أن أطفال سن ماقبل المدرسة لا يقدرون على متابعة (العرض أو القراءة) بالمستوى المنشود ، فينخرط هؤلاء الأطفال مع اللعب في سائر أشكاله ؛ ومنه التغنى بالأناشيد الإيقاعية والألعاب المسرحة البسيطة .

إن الشعر المسرحي بعامة أو الشعر المسرحي للطفل بخاصة ، يعد ذورة اشكال التعبير الأدبي في فن الشعر ، ذلك أن خصائصه الذاتية تتطلب ثقافة مسرحية موازية لأدوات المبدع الفنية .. في ضوء ذلك المفهوم - عبد أساعر أحمد سويلم الطريق أمام أدباء الطفولة المعاصرين في مصر للكتابة المسرحية (الفنية) للأطفال ؛ وقبل ميلاد ظاهرة النتاج المسرحي الشعري للأطفال في مصر - والذي راده الشاعر في الثمانينات - كانت المؤلفات المسرحية للطفولة تكاد تكون مقصورة على "التأليف المدرسي" شعراً ونثراً ؛ ولم يسهم كبار الادباء في ابداع فني شعري لمسرح الأطفال إلا في الجانب النثري أمثال ، الفريد فرج في (رحمة وأمير الفابة المسحورة) و(هردبيس والزمار) ، وصلاح جاهين في الليلة الكبيرة ، والشاطر حسن ، وحمار شهاب الدين ، وغيرها و كذلك المحاولات (الجحوية) النثرية لعبد

التواب يوسف وآخرين ، وبالتالي وقفت الريادة في المسرح الشعرى العربي للأطفال عند المحاولة الحديثة المبكرة لمحمد الهراوي في الرواية (المسرحية الشعرية) الذنب والغنم في العشرينات ومحاولة عادل أبو شنب في الستينات بمسرحيته (الفصل الجميل) ، واستوت ناضجة في العصر الحاضر ممثلة في الرواد : سليمان العيسي (سوريا) وأحمد سويلم (مصر) على الصقلي (المفرب) فنتاجهم في مستواه الفني أو ريادته الزمنية يتآزر مع عدد ما صاغوه من مسرحيات شعرية وغنائية للأطفال ، وقد اقتضي أثر هؤلاء في ابداع القصيدة الفنائية والدرامية ممسرحة للأطفال د. أنس داود د. عبدالرازق جعفر ، د. حسين على محمد ، أحمد زرزور ، أحمد ألموتي ومحجوب موسي وغيرهم . وليس بخاف على قطنة القارئ الفروق الواضحة بين المسرحية الشعرية وبين الأنواع الأخرى مثل " الأوبريت الفنائي" و " القصيدة الفنائية " و " والقصص التمثيلي النثرى " وغيرها من أشكال التعبير الأدبي التي توفر عليها العديد من الأدباء في فترات زمنية متعاقبة من تاريخ أدبنا العربي الحديث والمعاصر . لذا فلكل رواده وأعلامه.

و لقد امتزج دائماً الغناد بالدراما ، في الشعر المسرحي العربي للأطفال ، وهو عامل تراكمي في الأرث الابداعي المعاصر مثلما يحدث في أدب اللغات الانسانية ، ومن ثم لقي صداه في أدبنا العربي في العصر الحاضر، ومنه نتاج المبدع أحمد سويلم ، ومسرحياته الشعرية للأطفال تتعانق في بنيتها ومضمونها بالغنائية والدرامية والوظيفية المستهدفة من أدب الطفولة ، ولعل المدخل المفصل الذي عرضناه - آنضا - بمثابة العمدة لتفسير نتاجه .

\* \* \*

إن أول مقاربة وصفية لتحليلنا النقدى تكشف عنها رائحة تجارب الشاعر مع شعر الكبار ومسرحهم الشعري كذلك ، فقد انتقلت ببساطتها

وفنيتها إلى عالم الصغار بذات الشذى ، لأن من يستقرى شعره للكبار أو مسرحه إليهم ، يلمس عن قرب امتزاج الخاصية الفنانية بالفعل الدرامى .. وعلى وعى في بناء معمارية النص القرائي على أقل تقدير . لنقرأ المطلع الشعرى التالى من مسرحيته " آختانون" ( وهي مسرحية للكبار) :

> جننا لكم من أرضنا السمراء نحمل ماء النيل في اناء ونحمل الورد في اكفنا جئنا لكم من ضفة التاريخ نحى لكم حكاية الخلود حكاية قديمها جديد

> > حكاية التوحيد

ويدلنا استقراء النص السابق عن طبيعة ماذهبنا اليه من امتزاج الغنائية بالدرامية ومنه ما كتبه - في خواتيم مسرحياته (كنص) و (عرض) يقرأ ويقدم لجمهور الطفولة .. يقول الشاعر ،

ودراما الطفل المبسطة عند أحمد سويلم محملة بملامح المسرحية التاريخية ؛ بما يأخذه من عناصرها الأسطورية والواقعية ، الأحداث والوقائع والشخصيات والفكرة وغيرها .. إن اتكاء الشاعر على التاريخ في مسرح الأطفال له تبريره الفني ، فمعظم المقاصد أو الأهداف المرجوة

من أدب الطفولة (تربوية وأخلاقية وتعليمية) وكذلك التاريخ .. ومع ذلك لم يغفل الشاعر في مسرحياته الأهداف الفنية والجمالية . اذ تصرف في أكثر من نص ليحقق مثل تلك الجوانب ، يقول " اسكندر دوماس الأب " ، التاريخ لا من يعرفه ؟ ان هو إلا مسمار أشجب فيه لوحاتي لا لقد تصرف أحمد سويلم مع أحداث التاريخ ووقائعه وشخصياته بحيث حمل نصوصه الأهداف التربوية والفنية في آن .

#### \* \* \*

#### مسرح سويلم للأطفال .. قراءة نصية ،

النص الشعرى المسرحي للناشئين حديث العهد في الأدب العربي ، وقد سبق أن أوضحنا أن كتابة النص لمسرح الطفل من أصعب ما يكتب من أشكال الأدب ، فالنص في الأدب المسرحى للطفولة ليس قصة مدرسية كتبت لتسد فراغ النشاط التمثيلي فحسب ، ولا هو قصيدة شعرية غنائية يقحم عليها ألسنة الشخصيات .. وليس نصأ للقراءة فقط وإنما النص في مسرح الطفل كتب ليؤدى وظائفه المتكاملة من المتعة والفائدة في قالب درامي . ومسرح أحمد سويلم الشعرى حقق فيما أزعم جميع ماذكرناه أنفأ عدا غياب عنصر الفكاهة والتسلية ، وهو ملمح حيوى يجب الاحتفال به عند التصدى للكتابة الابداعية للطفل .. لم يلتفت إليه الشاعر في مسرحياته إلا في القليل الفائم النادر . لعل مرد ذلك يعود إلى الأصداء الواسعة للمنطق الذي جبل عليه في أدبه ؛ الجدية والأنموذج القيمى الثائر والمثابر .

• لقد وقع إختيارى - هنا - على بعض المسرحيات الشعرية للقراءة النصية ، وهي ( الدرويش والطماع - الطيب والشرير - جحا والبخيل - القاضي جحا - الأمير الفنان - الوفاء بالعهد - الجزاء العادل - حي بن يقظان).. وهي مسرحيات ينتظمها تعدد الرؤى وتنوع الغايات ، وأراها

نماذج جيدة للتعبير عن الرصيد الثر ، لمسرح أحمد سويلم الشعرى للأطفال وإمكانية التوفر عليها بالدرس النقدى والتريوى والعرض المسرحى .

\* \* \*

في السرحية الشعرية القصيرة : " الدرويش والطماع" يتوجه الشاعر الى الناشئة من أطفال المرحلة العمرية - من سن العاشرة يغرس القيم في مقابل اقتلاع شرور النفس البشرية " ومنه هذه الحوراية التي نستشهد بها من نص الشاعر :

هذا الصندوق عجيب ياعبدالله..

فيه دواء إن دهنت منه العين اليسرى .. شاهد صاحبها

نصف كنوز الأرض

فإذا دهنت منه العين اليمنى .. عميت عيناه.

عبدالله : حقأ يادرويش؟١

الدرويش: حقا يا عبدالله

لأصدق قولك ..

الدرويش : (مستسلما حسنا يا عبدالله)

(يدهن عينه اليسرى)

عبدالله: الله .. ماهذا ؟ إني ابصرحقاً نصف كنوز الأرض ..

الذهب .. الياقوت .. المرجان ١١

(يرقص هذا يدهشني حقاً يا درويش

لكنى لست أصدق قولك

أنى لو أدهن عيني اليمني تعمى عيناي ..

عبدالله: (لنفسه) هذا الدرويش يخادعني..

فأنا أبصر بالعين اليسرى نصف كنوز الأرض

فما بالي لو أدهن عيني اليمني ؟

سوف أرى كل كنوز الأرض .. وأجن بما تشهد عيناي ١١

(يتجه إلى الدرويش)

لاتخدعني يادرويش ...

أدهن لي عيني اليمني ..

الدرويش ، ياعبدالله . صدقني ، لاترغمني أن أفعل هذا ، ليست

أخادعك ولا أسخرمنك.

عبدالله ؛ إنك تكذب يادرويش .. افعل ما أطلب منك ، وأدهن عينى اليمنى .. أسرع .

الدرويش : أنا أكذب ياعبدالله .. سامحك الله ..

عبدالله ، قلت لك افعل .. ادهن اليمنى فأنا أعرف أنك شرير ومخادع

الدرويش : سامحك الله .

سترى الآن نهاية طمعك يا عبدالله

هات العين اليمني ..

(يتقدم إلى عينه اليمنى .. يدهنها)

عيدالله ، (منزعجا) ماذا ١٩ ماذا ١٩

الدنيا من حولي ليل .. وظلام .. عميت عيناي يادرويش .. أعد لي

عينى .. يادرويش ..

الدرويش ، لا حول ولاقوة إلا بالله ..

خلق الإنسان .. والطمع أصيل في نفسه .

لو أعطى جبلين من الذهب .. تمنى

الثالث والرابع

والخامس .. والألف.

لاحول ولاقوة إلا بالله ..

(يذهب الدرويش بعيدا .. وعبدالله مازال يصرخ)

الأطفال : (يغنون ) طماع عبدالله

ضاع المال .. وضاع الجاه

وضاعت عيناه

نحن الأجيال نظيفوا اليد

تلك نهاية من يطمع في دنياه ..

نسعد بحكايات الأجداد..

طماع عبدالله ..

ناخذ منها العبرة والحكمة.

طماع عبدالله ..

نأخذ منها الضحكة والبسمة

الراوى : حسنا يا أولادي الظرفاء.

الأطفال ، شكراً شكراً ياجد

نحن الأطفال عيون الغد

\* \* \*

يطرح الشاعر فكرة محاربة الطمع والجشع وعدم تعجل الثروة فهناك في الحياة ما هو أثمن من المال وأبقى مثل صحة الإنسان ، درة الفرد وتاج حياته ، ومن ثم تعالج السرحية بأسلوب فنى التأكيد على مفاهيم القناعة والرضا ، وقد أعجبنى في النص (مشاركة الأطفال) الفعل الدرامي المسرحى مع الراوى والدرويش والطماع .. وقلة الشخصيات مع تركيز النص وحبكته دون تعقيد أفاد في ابلاغ مقاصد الشاعر دون خطاب أدبى زاعق .

والهدف الأخلاقي القيمي ينتقل مع الشاعر في نص مسرحي آخر وهو "الطيب والشرير" وبه يتوجه الخطاب الشعرى المسرحى للأطفال بين العاشرة والخامسة عشرة ، والنص يستثير الطفل لفعل الخيرات ونهج السلوك المحمود .. ولا يعيب النص سوى الطول إلى حد ما ريما اقتضته طبيعة التجربة أو حوار الشخصيات التى بلغت خمسا وهى ، الطيب (منصور) ، الشرير (سعفان) ، والوالى ، وصاحب الثوب ، والراوى ، أما (الأطفال) فنراهم مع ، الجد (الراوي) في الافتتاحية والختام كأسلوب فني معهود في صوغ مسرحيات الشاعر ومنه ننقل مقطوعة التمهيد للبناء الدرامي الشاعر ؛ إذ يشرك الأطفال في بداية التمهيد ثم الحوارية ،

الأطفال ، هذا رجل شرير محتال.

الراوى : انتظروني حتى أكمل قصتنا.

الأطفال: أكملها ياجد .. أكملها..

ثم تفصح الحوارية عن سمة الطيب والشرير ومنها يقول الشاعر : سعفان : ميروك يامنصور ..

حمامك يبدو حلوا وجميلا

منصور: هذا من فضل الله ..

وماذا عن مصبغتك ؟

سعفان ؛ أحصل بالكاد على لقمة عيشي ..

منصور: ياسعفان .. قل حمد الله ..

إنى أسمع أن الناس هنا فرحوا بالمصبغة

وأنهم ازدحموا في بابك ..

قل حمدا لله..

سعفان : أنمني لو كانت أحوالي أفضل من هذا : لكن .. قل لي .....

\* \* \*

ويضع أحمد سويلم الأطفال في نسيج نص آخر هو " جحا والبخيل" الذي تدور أحداثه في بيت جحا من خلال ثلاثة مشاهد ، وتعكس للناشئة على اختلاف أعمارهم في مرحلتى الطفولة الوسطى والمتأخرة نبذ عادة البخل محور المفاسد الشرير لدى البشر ، الشخصيات قليلة وهي : جحا ،

والقاضى ، واحد الجيران ، والأطفال والراوى (الجد) .. ومن النص نعرض المشهد الختامي أمام القاضي وفيه نشعر بالتآلف مع شخصيات النص / العرض ،

\* \* \*

الجار: (يبكي) مظلوم والله ،، وجحا كاذب.. كاذب..

حجا : وأن تصبح رجلا ذا فضل ومروءه .. تعطى الفقراء المحتاجين

وتتحلى بالخلق الصالح ..

الجار: أعدك أن أفعل هذا .. ونصير صديقين ..

وأكف عن البخل .. وأصلى لله .. وأحمد فضله ..

جحا :هذاما أعنيه ..

الجار: شكراً لك يا أعظم جار .. يا أطيب قلب ..

(يتعانقان..)

الأطفال: (يغنون)

شكراً .. شكراً .. ياجد

نحن الأطفال عيون الغد

نحن الأجيال نظيفو اليد

نسعد بحكايات الأجداد

نأخذ منها العبرة .. والحكمة

نأخذ منها الضحكة .. والبسمة

شكرا شكرا .. ياجد ..

وفي المسرحية الرابعة والتى حمل عنوانها " جعا والقاضي" يقول (الشاعر / جعا) في أسلوب تعليمي تربوي جاد، غير معهود في الشخصية الجحوية الضاحكة:

هذا الرجل العامل

يعمل طول اليوم بقطع الأشجار

ويقابل هذا العمل الشاق .. أجركاف

أما من يصرخ أو يحدث صوتاً

فله في ذمتنا صوت .. وصراخ..

ورنين ..

هذا عين العدل

(يضحك)

الوزير: حسنا تفعل ياجحا ..

يقولون ، جزاء الإنسان

من جنس العمل .. وهذا حكم عادل

جحا: (للوالي) مولاي:

أرجو أن ترضى عن قاضى الظل ..

الوالى: لن تصبح بعد اليوم .. " قاضى الظل".

من الآن .. تترك هذا الظل .. وتخرج الناس .. (إظلام).

(يدخل الراوي)

السراوى : ما رأى الأولاد الظرفاء بقصتنا ؟

الأطفال: قصة جميلة وممتعة..

السراوي : ماذا تتعلم منها .. ؟

الأطفال : تتعلم منها أن الإنسان ..

واللافت للنظر أن الشخصيات في المسرحية الأنفة متعددة مثل المحارس وجحا والوالى والوزير والقاضي والرجل (١) والرجل (٢) بالإضافة إلى الراوى (الجد) والأطفال .. ومع ذلك لم يشعر القارئ العادى بتلك الكثرة العددية في سياق نص مسرحى قصير ، ربما يشعر به جمهور الأطفال ، لذا فهو لايتناسب إلا أطفال المرحلة المتأخرة في عمر الفتيان ، ومع أن الفكرة القائدة طوال السرد الحوارى مرتبة وشبه ناطقه بالقيم السلوكية وبخاصة قيمة العمل ، فإننا كنا نطمح إلى اختزال عدد الشخصيات كلما أمكن ذلك .

أما المسرحية الخامسة "الأمير الفنان" فهى مسرحية مبتكرة، وقد لا يخطئ المتأمل في المسرحية في انها تقوم على فكرة طازجة تحيا بين جمهور الطفولة وهي المفرى في أن يرث الأطفال قيمة باقية من خلال التأكيد على الالتقاء بخيرات الأخرين والاستفادة من طرائقهم في التربية والعمل، وشخصيات المسرحية تضم الحكيم (القائم بالتربية) واللصوص ( ٢، ٢، ١) والأمير، واسماعيل، ومعهم الراوي (الجد) مع اختزال اللصوص الثلاثة إلى لصين أو للص واحد فقط، مع قدرة الشاعر على توصيل ذات الفكرة ونسج الحكبة المسرحية الشعرية .. يقول الشاعر الا يصور عودة الابن الأمير بعد تربيته المجتمعية وقد أفاد خبرة ومهنة :

الراوي : وكان الأمير حزينا لايعرف أين يكون أبنه ..

فهو تغيب عن قصره .. منذ شهور خمسة ..

ويسرع الحكيم وحده .. يدخل قاعة الأمير يخفى وراء ظهره اللوحة

(الأميريبدو حزينا - ويدخل عليه الحكيم)

الحكيم : أبشريا مولادي .. أبشر

الأمير: (مفاجنا) إيه بشرى تلك ١٩

الحكيم : انظريا مولاي ... انظر ((

(يعرض عليه اللوحة)

الأمير ؛ ولدى إسماعيل .. هذا رسمه .. وهذا توقيعه ..

این وجدته ؟

الحكيم ، سيحضر يامولادي

وسنعرف قصته بعد قليل .......

\* \* \*

والسرحية العنونة "الجزاء العادل" تلخص فكرة انتصار الخير على الشر، في حبكة مسرحية قصيرة نجح الشاعر في نسجها، ومع أن الفكرة مطروقة من قبل، بل مألوفة، إلا أن الشاعر وفق إلى حد كبير في ترسيخ مفهوم الصدق والايمان به والعمل من أجله، وتجنب شرور المنافق أينما كان وحيثما احتل من موقع، فالعزيز الشرير الحاقد ينهزم أمام التقى الصادق في مملكة الأمير.. لم يشعر الصغار وربما الكبار من بعلامات الخطاب الأدبى المباشر في حواريات النص .. الذي كان ابطاله ، الوزير والحكيم والحارس والأمير والراوى (الجد) والاطفال .. سور أو جسد الشاعر فكرته

في مشهدين ومنه تقتطف الحوارية التالية ،

الحكيم: الأحلام رموز لحياة الناس

علينا أن نفهمها..

الوزير : هذا رجل يخدعنا يا مولاى ..

الحكيم : حاشا لله أن يرزقني الحكمة والعلم

ولا أخدم مولانا

بأمر الله تم شفاؤك يا مولادي ..

ويأمر الله كذلك .. ساد العدل ..

أفي هذا خطأ وخديعة ١٤

الوزير : كيف تصدقه يامولاي .. ؟

الأمير: ( مقاطعاً) لو أني صدقت أنت .. لتحملت

عقاب النفس ..

لكن الله تعالى ساعدنى .. ألا أرتكب حماقة

والأن .. لاحاجة لي لوزير مثلك.

يوقع بين الناس وبيني ...

أما أنت ( إلى الحكيم) فإني أحمد ربي أن وفقني الآن إلى رجل مثلك..

ويحاول الشاعر في مسرحيته "الوفاء بالعهد "لفت الانتباه إلى قيمة افتقدناها أو تكاد من حياة بعض المجتمعات العربية اللاهثة، وهي الكرم وحسن الضيافة والوفاء بالعهد .. صور الشاعر أحداث المسرحية في ثلاثة

مشاهد، أما الشخصيات فكانت الرجل (بدوى يعيش في الصحراء - اشارة لجذور خاصية الكرم) وامرأة (زوج البدوى)، والنعمان والحارس والوزير (۲)، والراوى (زوج البدوى) أما النص فيلعب السرد القصصى فيه دورأ بنائيا على لسان الراوى خاصة، وسائر شخصيات النص وعلى الأخص النعمان، يقول الرجل إذ يبوح للنعمان في وفاء وشجاعة:

النعمان : ( إلى الرجل) إنى في عجب من أمرك ..

كان متاحاً لك

أن تظلت من سيطي

فلماذا جنت الأن 19

الرجل : إن أفلت من سيمك يا مولاي

فماذا أفعل في غضب الله على

وأنا أنحمل قتل برئ بدلامن

وأحمل دمه في عنقي ويحاسبني الله ؟١

النعمان ؛ أنك توقظني من غفلة قلبي ياهذا..

الرجل ، المؤمن من يؤمن بالله ..

ويوفى بالعهد .. ويصدق في القول

ولايخشي غيرالله ..

النعمان : والله صدقت..

وأولى بي أن أتخلى عن قتل الناس

وأعلن أن الأيام سواء عندى ..

هي أيام الله .. خير .. وأمان ..

الرجل: وماذا عنى يا مولادي ١٩

النعمان : عد بسلام لامرأتك ؟ ا

فالله عما عنك .. وعنى ..

(إظلام .. ويظهر الراوي)

الراوى ؛ وهكذا يا أصدقاء

ينجى الصدق وإيمان القلب

من يصدق في القول .. ويؤمن بالله ..

فالشاعر يضصح عن رؤيته الاسلامية وأصول عروبته ، والخصال الحميدة التي أراد بثها في عقول الناشئة ومخيلتهم فتصير ملكة في طباعهم . وفي النص إحتفال بارز وغير مألوف بعناصر المسرح ومكملاته الفنية ، مما يدل على وعي الشاعر وخبرته بتحويل النص القرائي إلى عرض مسرحي فوق خشبة تنبض بالأفكار والأحداث .

أما المسرحية الشعرية الأخيرة التى تخيرتها من بين مسرحيات أحمد سويلم الشعرية للأطفال فهى مسرحية "حى بن يقظان". استرفد الشاعر فكرتها من تراثنا الأدبى ، وهى عن أصول قصة عربية انسانية غير مسبوقة تقوم على القراءة في اعتماد الفكرة ، الابتكار في البناء الفنى والبراعة في المعالجة ، الفعالية في الايحاء ، تلك خصائص قصة حي بن يقظان في صورتها الأصلية التي (كتبها الأديب والعالم والطبيب والفيلسوف الاندلسي أبو بكر محمد بن طفيل ، عارضاً بها دارساً من

خلالها سيرة المعرفة الانسانية ، عبر سيرة ربيب ظبية متوحد دعى بأسم حي بن يقظان ؛ وتمكن بقطرته الفائقة من الارتقاء بالمعرفة من الحواس التجربة إلى المعرفة العقلية القائمة على نقائح ومعطيات مما جربه وخبره في عالم الكون والفساد حتى الخلوص إلى الحكمة المشرقية".

ومما يحسب للشاعر في هذا النص هو تحويل تلك القصة الفلسفية المركبة إلى نسيج شعرى مسرحى بسيط ودال ، فالشخصيات هي : حي ، أبسال ، والفزالة ( وثلاثتهم رفقاء أحداث القصة/ المسرحية) والراوى (الجد) والأطفال .. وقد نقبت مليا في النتاج الشعرى المسرحى ( في القرن الحالى) فلم أجد في أدبنا العربي نصا مسرحيا شعريا متكاملا يعرض لتلكم الفكرة الانسانية ، سوى بعض القصائد أو الاشارات إلى فكرة القصة في بعض القصائد الشعرية والأعمال القصصية .. وهذا العمل الشعرى المسرحي لأحمد سويلم حول حي (بن يقظان) يضاف إلى رصيد مكتبة الأدب القصصي العربي والعالى التي أعادت تقديم الحكايات الروائع الخالدة من التراث الانساني مثل قصة حي بن يقظان .. لقد نمكن الشاعر من تبسيط أحداث مسرحيته أمام مخيلة الفتيان وجعل الحوار يعلم ونبئ ، ويلخص ، ويتيه بالأجداد ، في غير إفتعال يقول الشاعر :

حى ، ومن تكون ياصديقى ١٩

**ایسال** : اسمی ابسال

عبد ربي ليل ونهار ١١

حى : ومن ربك يا أبسال ١٩

أبسال: ربى .. خلق الكون . ورب الأرض..

ورب سماوات الكون ..

سبحان الله القادر..

حي : علمني يا أبسال مما علمك الله ..

علمني أتحدث .. أتدين .. أعبد ربي الخالق ..

أيسال ، لكن من أنت 29

حي : أسمى حي . .

لكنى لا أدرى . إن كنت الميت أو كنت الحي ..

لا أعرفشينا عن نفسى..

فتحت عيوني من زمن فرأيت غزالة

ففدت أمى حتى ماتت .. فحزنت عليها ..

وبقيت وحيداً ..

أيسال : حسنا يا حي

أنت الأن عرفت .. أن الله رعاك

فلتعرف أكثر عن هذا العالم ..

طفل(١) :علمه يا أبسال أن الإنسان ضعيف من غير الله .

والعالم مخلوق من خلق الله ..

طفل (۲) :علمه یا أبسال ..

علمه الخير .. وعلمه الحب .. وعلمه الحكمة ..

لم يقع الشاعر، في مزلق ضعف الحبكة الدرامية السرحية إلا في

مسرحيته الرائعة "حيبن يقظان" إذ أغراه ثراء موضوعها وتأثيرها الملحوظ في أدب اللغات العالمية ، فراح ينسج من جديد خيوط البناء ، بعد ما بلغ به الغاية أو القص بالانفراج يعود الشاعر ليضيف - بعد الذورة التي تحققت - مع نهاية الحبكة المسرحية حيث ، آمن حي بالله ومخلوقاته وسبره لحقيقة ذاته .. من كل ذلك المنطق ؛ يريد الشاعر الأستزادة من جرعة المعرفة حول القصة وروادها فيذكر على لسان الشخصيات الثانوية ؛

والأن

هل يعرف أبنائي الظرفاء

عن أثر القصة في أدب العالم ؟ إ

طفل: أخبرنا لوتسمح ياجد ..

الراوى : هذا أمر يحفظ للأجداد العظمة والسبق ..

هل تدرون أن القصة كانت وحياً لكثير من كتاب العالم

فيما بعد

طفل : قص علينا أثر القصة في أداب العالم ..

الراوى : من أشهر قصص العالم

(روبنسون کروزور)

كتبت في القرن الثامن عشر..

أى بعد أبن طفيل بقرون ستة

طفل : وما وجه الشبه ؟ ١

الراوى : ابن طفيل أنشأ طفلا في أرض نائية منعزلة.

واختار صديقا يرشده فيما بعد.

هو أبسأل ..

وكذلك فعل الكاتب في الغرب ..

جعل كروزو ينشأ في أرض نائية منعزلة..

طفل : وماذا أيضاً ياجد ؟

\* \* \*

## صورة فنية مجملة ،

نستطيع اجمال الخصائص الفنية لمسرح أحمد سويلم الشعرى للأطفال ، في ضوء ما ألمحنا إليه آنفا ، ومن خلال الاستقراء المفصل النصوص ، الخصائص التالية :

## ١) ثبات المستوى اللغوى في النصوص الشعرية المسرحية :

فقد نجح الشاعر في استخدام أداته اللغوى البسيطة الصحيحة في فنيه وغير تعقيد أو ركاكة ، ولم يلجأ مرة واحدة لاستخدام مفردات أو تراكيب (عامية) أو مفردات فصيحة غير مستعملة صعبة الأفهام ، ويحسب للشاعر أيضاً قدرته على تطويع لغة الحياة إلى لغة شعرية يقدرها جمهور الأطفال ، وفي هذا الجانب ندعو الشاعر في طبعات السلسلة التالية إلى مراعاة "ضبط وتشكيل" بعض المفردات لأهميتها في النص "القرائي" غير المسرح .

## ٢) الاحتفال بالوظائف القيمية والأخلاقية والتربوية ،

تهدف مسرحيات الشاعر للأطفال في مجملها إلى طرح وظائف أدب الطفولة (التربوية - التعليمية - الأخلاقية - الجمالية - الهنية) وقد وفق الشاعر إلى ذلك من خلال طرح المفاهيم القيمية في نفوس الناشئة مثل العمل - الحب - الكرم - الوفاء - الايثار - المعرفة والكشف - القناعة - الخير ، وغيرها ، وكلها تدل على المحامد والسلوكيات الانسانية المنشودة ، والشاعر هنا يستلهم التراث الأدبي والشعبى ويعيد طرحه على الطفل في قدرة انتقائية معاصرة تجمع بين الفن والتربية والأخلاق .

## ٣) الإهتمام بالايقاع الموسيقي الشعرى:

الإيقاع في الشعر ضرورة فنية لايمكن نبذها أو إهمالها ، ومع أن الشاعر أحد فرسان الشعر الجديد (الحر) فقد حفلت النصوص المسرحية الشعرية للشاعر بجمل صدوية موقعة تدل على مدى قدرته على التركيز الداخلي الموسيقي للجمل الشعرية ، وتأكيد لصدق مازعمناه يمكن الرجوع إلى خواتيم المسرحيات التى عرضنا لها جميعا سنجد دفقة الايقاع أشبه بحضور للقافية الغائبة والتى استبدلها الشاعر بتضاعلية الموسقة الموقعة القصيرة في أغلب الأسطر الشعرية مما يناسب الايقاع عند الطفل ، وإذا كان الشعر هو التركيز ، فقد نجح الشاعر في تركيز النبر الداخلي واتساق الأسطر مع توالي ايقاعها المنفوم .

## ٤) ندرة استعمال الشاعر للشخصيات غير البشرية :

تلاحظ افتقار النصوص الى الشخصيات التى يألفها الأطفال ويحبونها مثل الحيوانات والطيور والنباتات والجمادات وغيرها ، فجميع الابطال في النصوص الشعرية لديه من البشر (على اختلاف أعمارهم ومراكزهم في الحياة والمسرحيات) عدا مسرحية حي بن يقظان التى لجأ فيها إلى استعمال الحيوان = الفزال ، ومن الفريب أن الشاعر تلك ،

الخاصية ومدى ولع الطفل بها ، ثم يندر شيوعها في أدبه للأطفال ربما اراد الشاعر تطبيق مقولة أنيس منصور حوله ، ( وأحسن قصائد الشاعر أحمد سويلم هي التي تدور حول شخص خرافي أو شخص أو شعراء مثله).

ونأمل أن تتنوع شخصيات الطير والحيوان ، في أعماله المقبلة فلا تقف عند الشخصيات البشرية فحسب .

### ٥) وعى الشاعر بلغة الخطاب المسرحي وعناصره:

وإذا كنت مسرحيات أحمد سويلم الشعرية الأطفال تخلو من الصور الخيالية الفنية (المركبة) ، بحكم طبيعة جمهور الطفولة في الادراك والفهم ، فإن قدرة الشاعر المتفوقة في ايجاد معادل موضوعي لذلك تتبدى في وعيه بأسس البناء المسرحي الدرامي ، في الحوار والحبكة ومراحلها النامية المبسطة وفي الانفراج والبوح ، وفي رسم الشخصية أو الشخصيات ، والتلميح إلى دور العناصر الفنية في المكملات المسرحية (للنص / العرض) . ولعل أجود رسم دوروي للشخصيات كان في رسمه لشخصية الراوي (الجد) عمود القص المسرحي المتكرر في غير سأم في سائر مسرحياته .

## ٦) اشراك الأطفال في نسيج (النص - العرض) المسرحي:

كثيرون من الأدباء لايهتمون بمسألة مشاركة الطفل، ليلعب أدواره، في النص أو فوق خشبة المسرح حينما يتحول النص إلى عرض مسرحى، التقط أحمد سويلم بحكم خبرته في ميدان الطفولة هذا الجانب، وشكل من الأطفال أحد عناصر بناء نصوصه المسرحية، وهي مزية فنية وسيكولوجية يقدرها الأطفال؛ في لحمة النص، وفوق الخشبة، وإذا كانوا من النظارة كذلك. هنا يتحول الطفل فيما يرى العربي بنجلون؛ إلى نهج فني يفجر طاقات الطفل الخلاقة ويثير احاسيسه المتنوعه، وينشئه ليس فقط على الصفات الجمالية بل والخلقية، فبالانطباع الشخصي

والتأثر والاندماج الوجداني يصبح ذا حسفني).

## ٧) النزعة الاسلامية والانسانية ،

تسرى فى مسرحيات الشاعر روح النزعة الاسلامية الفاعلة في ايمانها وعملها، في سلوكها وأخلاقها، كما تنبض بصيرة الشاعر بالتوحيد الانساني الذي يبنى ولايهدم، قوام نظرته للكون، وللإنسان القوى النظيف، المؤمن الشريف، العامل الفاعل المعبر عن ذاته ووطنه وأمته ومن ثم القدرة على التكافؤ مع الأخر اينما كان. ومن مظاهر سريان تلك النزعة استرفاد القيم الاخلاقية والسلوكيات الاسلامية مع الأخذ بأسباب الحوار مع الحضارات الانسانية وكلها تنبث في قاموسه اللغوى وتنطق بها أفكاره الذاتية أو التي قام بتحويلها من مظانها الأولى من جنس أدبى إلى الشعر المسرحي.

وبعد فقد انتهى بنا التطواف مع الشعر المسرحى للناشئين فى أدبنا العربى فى القرن العشرين مع التطبيق على أنموذج يمثل أحد رواده المعاصرين ، وإن كانت محاولتنا قد أضاءت مقدمة الطريق فإن الأمال معقودة أن نسير خطوات أخرى ، لنبلغ بتوفيق الله مالم يقدر عليه قلمى وهو يتحسس بالتأريخ والتنظير والتحليل ، مسرح الطفل وأدبه ، بإعتباره أحد روافد ميدان جديد من ميادين الأدب العربى الحديث والمعاصر.

# الفصل الثاني

نماذج من نصوص أدب الطفل في أقليم القناة وسيناء الثقافي (تحليل لغوى بنائي)

. • 

## واقع أدب الطفولة في اقليم القناة وسيناء ،

• • بمدنا النتاج الابداعي للأطفال في الاقليم ، بحقيقة مفادها ، أن الارث الكلاسي من أدبياتُ الطفولة ، شبه غانب عن مدن القناة الحضرية ، بينما تزخر سيناء ، شمالها وجنوبها ، بل وسطها بالموروث الذي لم يدون أو يدرس أو ينشر من الأغاني والحكايات والأشعار الشعبية . والمدن الحضرية بأقليم القناة يكاد المرء ، أو الباحث يتهم الأدباء وخم كشرة بها تكلم الأنواع الكلاسية الأدبية ؛ وهي الأساس في قاعدة أدب الطفولة ، والرجح زن علم الانثروبولوجيا الفرع (الثقافي الاجتماعي) منه ، بالاضافة إلى علم الاجتماع الأدبى ، يطرحان أسباب ذلك ، فالعمر الحضاري لقيام المدن في الاقليم لايكاد يكمل - في أحسن ظروف نشأة المدن - مدة قرنين كاملين ؛ ومن ثم فإن القدم الحضاري المعروف في سيناء يومي إلى تراكم الأشعار والأغاني والحكايات الشعبية للأطفال ،كما زن المدن الحضرية للاقليم (السويس - الاسماعيلية - بورسعيد) وهي المدن الأم - إلى جانب المدن المعاصرة ، ارتبطت سياسيا وجغرافيا بقناة السويس ، حفرها ، وموانيها وملاحتها الدولية ، والمعارك العسكرية في جولات الصراع العربي الاسرائيلي المتتالية ، مما أفرز ذلك اعطاء أولوية قصوى لأدب الحرب ، أغبانييه وأشعباره وقبصيصيه ورواياتيه في أدب الراشيدين ، مع اهمبال غيير مقصود لكتابة أنواع أدب الطفولة ، فالأطفال عانوا ويلات التهجير ، مثلما عانوا ويلات جولات الحروب. وأدب الطفل يزدهر في فترات زمنية ترتبط بسلام (\*) يصنع الازدهار ، حيث تعد وظائف المتعة والتسليلة والترويح من أهم وظائف الأدب المقدم للأطفال.

<sup>(\*)</sup> السلام ، بمعناه الجوهري : إخاء وتفاعل المجتمعات البشرية ، التنشئة الواعية المتوازنة للأفراد والأخب رة من أسس التربيبة الوجدانيبة في مجال الأدب ، والفن لحظات تقديمه للطفل - الباحث .

وما عرضناه - آنفأ - عن الواقع المعلل ، لا ينفى وجود أعمال أدبية تتوجه للأطفال في الأقليم ، لكنها أعمال قليلة من ناحية ، وغير متنوعة في أشكال التعبير الأدبى للأطفال من ناحية أخرى : فأين الاناشيد ، والحكايات الشعبية ، وأغانى المناسبات ، وشعر الطفولة ، والمسرح الشعرى المبسط للطفل : Smpl . Child. Drama بل أين عمدة الأنواع الأدبية للطفل ، وأعنى به القصص الفنى المتنوع : الفكاهى الترويحى ، التاريخى ، الدينى ، الخيال العلمى ، العلمى ، المغامرات . . الخ) ؟

وفي واقع الأمر، أن أقليم القناة وسيناء ، أفاد أكثر من غيره ، من أقاليم مصر بالوسائل الإعلامية ، راديو ، تلفاز ، مسارح ، وغيرها من الوسائط الاعلامية والثقافية ، المنتشرة بالاقليم ، فتحولت أقلام أدباء الاقليم إلى كتابة أنواع أدبية للطفل ، يمكن اعادة معالجتها عبر الوسائل السمعية والبصرية والمسرحية ، أما كتابة النص الأدبى - في سائر أنواعه للطفل ، دون قصدية المعالجة أو التحويل ، فأزعم أنه لايزال يمشى بخطوات وئيدة .

لقد أمدتنى ادارة الاقليم بنتاج محدود (\*) لايمثل كل ماصدر من نتاج للطفل فى الاقليم ، سواء المطبوع أو المخطوط ، فهناك أعمال خاصة محدودة أيضا ، نشرت على نفقة المبدعين ، وأعمال أخرى قيد النشر ، والأمال معقودة على كبار أدباء الاقليم ، للكتابة فى شتى الأنواع ، فلدى الاقليم أسماء كبيرة أمثال : محمد الراوى ، محمد سعد بيومى ، سناء الحمد بدوى ، قاسم عليوه ، ومحمد عيسى وغيرهم ، عليهم أن يضعوا الطفل فى مخيلتهم ، والتوفر على خصائص الطفل المتلقى عبد مراحله العمرية ، فأقلام هؤلاء ، عبر تدرج لاتقل أهمية عن أى أديب تحت الأضواء .

<sup>(\*)</sup> ينظر: معجم الطفولة، د. أحمد زلط، ص ص ٧٤، ٧٢

## البناء اللغوى في نتاج الأقليم للطفل:

حدد ، لى ، أن أتناول بالتقويم ، كتابة دراسة ، لاتزيد عن عشرين صفحة ، لذلك سيقف تناولى الناقد ، لجانب بنائى من عناصر بناء الأعمال المقدمة وهي ،

- شموس المدينة ، لمحمد سعد بيومي .
  - بهجة التخيل ، لقاسم عليوه .
  - حكايات غابتنا ، لمنى أبو الخير.
- بسام وجزيرة الأحلام ، لمحمد أمين.
- رحلة كمبيو ، ليه يا أسد ، لخالد بخيت .
  - بيبي السر الغامض ، لأحمد زحام .
- قمر فوق القمر ، رحلة الست أرض ، لرجب سليم ، ومحمد خضير
  - قدورة والعرائس ، لعبد الفتاح البيه.

أما الجانب الأحادى في نقده الأعمال الآنضة - فهو الجانب اللغوى بمستوياته ، ودلالاته ، بماله أو عليه ، وما ينبغي أن يكون ، وفقاً لمعايير كتابه النص الأدبى للطفل (١٢) بعد تمهيد لابد منه حتى نقوم بالتفسير والتأويل .

ثمة سؤال أطرحه بداية ، قبل القاء الضياء حول التحليل اللغوى للنصوص موضوع البحث ، كيف يختلف أو يتباين النص الأدبى للأطفال عن النص الأدبى للكبار؟ .. وأحاول الاجابة فأقول ، أن الابداع الادبى ،

<sup>(</sup>١٢) معجم الطفولة ، د. أحمد زلط ، مرجع سابق ، نفسه .

فى شتى أنواعه ، قاسم مشترك بين وبين الناشئين ، اللهم إلا فى الضروق التى لابد منها ، للأسباب العمرية الادراكية ، فعند كتابة البدع للنص الأدبى الموجه للطفل عليه مراعاة التالى:

- ١- تبسيط المستوى اللغوى العالى الذى يكتب في أدب الكبار.
- ٧- ملاحظة الادراك العقلى لدى المتلقى الطفل وفقاً لخصائص نموه.
  - ٣- البعد عن التعقيد الفني الركب في بناء النص.
- ٤- القصة القصيرة ( للراشدين) لا تناسب الطفل ببنيتها ومضمونها.
- ٥- حتمية قصر النص، فالمسرحية المطولة، شأنها شأن الرواية،
   تنأى عن متابعة الطفل المتلقى.

## النصوص مقارية لغوية ،

## (١) شموس المدينة (١١)

تعد مسرحية (شموس المدينة) من أقدم المسرحيات المعاصرة في الأقليم وأهمها ، فرمن تأليفها وطباعتها عام ١٩٩٤ ، أي قبل صدور مطبوعات اقليم القناة وسيناء الثقافي ، وقد طبعها المؤلف المبدع محمد سعد بيومي على نفقته ، وهي مسرحية متعددة اللوحات ، تتوافر في عناصرها البنائية ، المعايير الفنية في كتابة النص الأدبي للطفل ، فاللوحات قصيرة وموجزة ، والمسرحية في كامل لوحاتها غير طويلة حتى يصاب الطفل بالملال ، كما تناسب جمهور الأطفال في المرحلتين (الوسطى والمتأخرة) ، فيقدرونها ويدركونها ، للبناء الفني الدرامي المبسط للطفل من ناحية ، وتبسيط اللغة لتناسب مدارك الأطفال وأفهامهم من ناحية أخرى.

لقد فطن الشاعر ، مبدع المسرحية القصيرة (شموس المدينة)

لنظرية الأنواع ، مثلما ألم بعناصر الكتابة المسرحية للطفل المتلقى ، واذا كان المسرح بالمعنى الواسع للكلمة شكل من أشكال التعبير عن المساعر والأفكار والأحاسيس البشرية ، ووسيلته في ذلك " فن الكلام وفن الحركة "مع الاستعانة ببعض العناصر الأخرى المساعدة ، فإن مبدع النص ، يملك حرفية التأليف ، بالاضافة إلى اندماجه اللافت للنظر ، في الاستعانة بالعناصر المسرحية المساعدة ، مثل المداخيلات ، في النص ، كرؤية للعرض من بعد إن كل لوحة قصيرة من شموس المدينة ، عرضت في أسلوب فني ، وإطارها التاريخ الوطني لمدينة "بورسعيد" دون سواها من مدن القناة . والانتماء بالمواطنة لبورسعيد ، أحد رموز المواطنة الوطنية الأم . لذلك جاءت اللوحات قطعة فنية تجمع بين الفن والتاريخ ، في غير خطابية مباشرة.

إن المسرحية جمعت كذلك ، بين تجويد الشاعر لمجالى الابداع والتقنية المسرحية قدر أفادته من التاريخ الوطنى الحديث لدينة بورسعيد ، باعتبارها أهم رموز المقاومة للفزاة ، وفي ضوء ذلك ، فإن مضمون شموس المدينة ، تجسيد بالكلمة المبدعة للاستفادة المعاصرة من حقائق التاريخ وعظاته ، فالتاريخ يعظ ، أداته الفن ، والواقع أن طريقة محمد سعد بيومي ، شاعر فصحى الأقليم ، في بناء اللوحات ، هي خط مواز ، لرسم المشاهد ، أو اللقطات ، وذلك الأسلوب ، يتحقق من خلاله الترابط الحميم لتاريخ المدينة في الكفاح القومي ، دونما ضجيج ، أو خطابية ملحة ، مما يرفضه الطفل .

ويعضد ، ماذهبنا إليه ، ما قال به د. عز الدين اسماعيل في تعريف المسرح أو التأليف المسرحى ؛ والتأليف المسرحى لون من ألوان النشاط الفنى وهو نوع أدبى يتحقق في سائر الأنواع الأدبية من ارتباط بالحقيقة، والمشكلة هي تحديد الوسيلة التي يتناول بها المؤلف المسرحي الحقيقة وكيف يعرضها ثم طريقة فهمه لها . وحقائق التاريخ الحديث ،

حول الوقائع الماثلة في بورسعيد ، أراد الشاعر ، مؤلف المسرحية التاريخية القصيرة (شموس المدينة) من خلال لوحاتها ، أن يثبت في أذهان الأطفال ، تاريخ بلادهم الوطني ، مثلما يقدم المسرح دراما الفكر.

يقول (جوويت مان Johnweightman) في مقال حديث له بمجلة Encounter ؛ إنه رغم أن المسرح يعرض أحيانا بعض عروض تندرج تحت مايمكن تسميته دراما الأفكار ، فإنه ليس بالضرورة مؤسسة فكرية بل أن الأمر قد يكون على العكس من ذلك تماماً لأن هناك قدرا كبيراً من الوقائع والأحداث والمشاعر وغيرها ، يمكن تقديمها .

\*\*\*

## (٢) (بهجة التخيل):

أحد أهم كتب "سلاسل" اقليم القناة وسيناء الثقافى، وهو كتاب يتوجه فى مادته إلى المرحلة المتأخرة من الطفولة، إلى زمن الفتوه واليفاعة، لأن مؤلفه قاسم مسعد عليوه، كأديب متنوع النتاج، قصد إلى التعليم، أو الأدب التعليمي لليافعين، دون التأليف المستقل للطفل - هنا وتذييل عنوان الكتاب التعليمي الفني في بناء الحوار الدرامي، أو بلغة الفنون المجمعة نشر مادة كتابة في سلاسل الطفل، بهدف النشر فحسب، وإنما أراد تنمية خيال الفتيان الأطفال، وصقل مداركهم في تعلم أساليب التلقى الدرامي، والخيال فيما أعلم، أحد أهم عناصر أدب الطفل.

يقول الكاتب في أسلوب تعليمي، إذ يُعْرف مصطلحات الحوار الدرامي: التشويق Suspense هو الثارة نوع من القلق والترقب يولدان شوقاً لمعرفة مما سيأتي من أحداث.

والخيال Imagination هو ، الطيف أو ما تشبه لك في اليقظة والمنام من صور . ويقال تخيل ، أي صور خياله في نفسه ، والمخيلة هي القوة

العقلية التي تصور الأشياء ، وتصورها ، وهي مرآة العقل (١١) .

أما الصراع Conflict فهو ، تنازع قوتين كل منهما تحتوى - عادة - شخصا أو مجموعة من الأشخاص ، وقد ينشب الصراع داخل الشخصية الواحدة أو خارجها فيسمى تبعاً لذلك صراعاً داخلياً أو خارجياً . والصراع هو الذى يدفع بالأحداث إلى الأمام (١٥) .

و (السيناويو) أو الحوار الدرامى، يكتب لكافة أوجه الأداء أو الفعل التمثيلى الحوارى، وخاصة المسرح، ولعل مسرح الطفل في ضوء ذلك عمل فنى مادته الأولى النص التأليفى الموجه للأطفال والذى يناسب مراحل أعمارهم المتدرجة، ومن ثم ينتقل فوق خشبة المسرح إلى عرض تمثيلى درامى مبسط، يقدمه الممثلون وفقا لتوزيع الأدوار التي يلعبونها، تعضدهم العناصر (الكملات) المسرحية الفنية من ديكور وإضاءة وأزياء وأصوات وغيرها، بالإضافة إلى رؤية مخرج العرض وتناغم فريق الأداء التمثيلي مع العناصر الفنية، وعمدة ذلك كله الحوار (السيناريو).

ان تحويل النصوص الأدبية المسرحية (المسرح الشعرى للأطفال - المسرح النثري) إلى عروض تمثيلية - تتوزع الأدوار على الممثلين فوق الخشبة - يعد تقمصا للشخصيات المكتوبة في أساسها الأدبى ، ومن ثم يبدأ لعب الأدوار ، وهو ماذهب إليه "بيترسليد" في كتابة دراما الطفل بقوله : " إن اللعب الشخصى للطفل واللعب الإسقاطي معه خطوة في طريق تكوين التناسق العقلي والإحساس بالدراما بمفهومها العاطفي والجمالي " وبين الإحساس بالفعل الدرامي فوق الخشبة تتعثر خطوات ذلك (الوسيط الركب الفعال).

في ضوء ذلك ، يعد (السيناريو) أو الحوار الدرامى ، عملية فنية تحول نص المؤلف الأصلى ، إلى حوار بنائى جديد على ألسنة الشخصيات ، ووحدات السياريو التى قدمها (قاسم عليوه) في كتابه بهجة التخيل ، من

## النماذج التطبيقية لذلك ، ومنه قوله ،

" ... وجه قساسم المنفعل يحتل الكادر كله .

رشا وقاسم وقد وصل انضعال قاسم إلى مداه.

رشا وقاسم

قاسم یلوح بدراعه آمراً ورشا تجری .

قاسم بجوارباب المكتب بعد أن أغلقه يبتسم.

قاسم ، بأه أنا قاعد ارتب أفكارى وأشد في شعرى علشان أعلم فتيان العرب .. كل العرب .. إزاي يقروا ويكتبوا السيناريو .. وانتهى حاية تقولى لى "عايزة ميت جنيه يابابا".

رشا ، وفيما إيه يابابا .. يا أحلى وأطيب أب في الدنيا ؟

قاسم : بس .. همس .. قولى الكلام ده لماما في المطبخ .. يالا .. روحي .. إجرى .

رشا : ماما .. ياماما ..

قاسم : مش عارف البنت دى حاتبطل شقاوى إمتى "(١٦).

وقوله في (سيناريو) ، آخر من الكتاب:

اقرب أجزاء قوس قزح إلى رشا.

رشا وعلية ومحاسن . يجلسن ويدلين سيقانهم . يشرن إلى ألوان قوس قزح لونا لونا.

رشا تشغل وحدها جزءاً من الكادر ويشغل الجزء الأخر استاذ مادة العلوم أثناء عمله في المعمل.

الأستاذ يمسك بقطعة زجاج معرضاً إياها للضوء ومستقبلاً ألوان الطيف على سطح أبيض.

قوس قزح ؛ الضوء أضل ألوانى رشا ؛ أعسرف .. ألوانك هي ألوان الطيف.

قـوس قـزح ، نعم .. ألواني هو ألوان الطيف سبعة ألوان جميلة .

رشا ، أعرفها .. الأحمر .. البرقالي .. الأصفر ..

علية الأخضر والأرزق.

محاسن ، واللون النيلي والبنفسجي .. سبعة فعلا .. سبعة

رشا ، الاستاذ مؤنس قال إنه يمكن الحصول على ألوان الطيف من خلال منشور زجاجي ثلاثي الأضلاع - أتذكر أن و(١٧) لاحظنا، أن لغة الحوار، في السيناريو الأول، تختلف عن لغة السيناريو الثاني، ذلك أن التراوح في استعمال الضصحي، واللهجة الدارجة أو المتكلم بها، تشغل حيزاً واضحاً في جميع ماطرحه من نماذج.

إننى أهمس فى الكاتب المبدع صاحب الكتاب، وهو القاص، الذى يمتلك لفة فنية راقية في أدب الكبار، أن يؤلف للصغار فى العربية الفصحى الميسرة، والتى استهدفها كتابه من أدب تعليمى سديد، وكما يعضد الرأي مقولة د. صلاح فضل؛ للغة علاقة بتوضيح "القيم ولتحويل الدلالة وعقد الصلة بينها وبين المستوى النحوى من ناحية، ويظل من الصعب تصور أى نظام مكون من الصور والأشياء يتمتع بدلالة خارج نطاق اللغة، من ناحية أخرى (١٨).

بقيت الإشارة إلى أن النص المسرحى للأطفال يجب أن يراعي مؤلفه المعيار القصر أو الإيجاز ، فتعرض المسرحية في فصل واحد أو مشاهد متنوعة قصيرة ، وان تتناغم عناصر النص اللغة والموضوع والعقدة مع الخصائص النمائية لأطوار الطفولة المتدرجة ، اذ أن مسرحية طفل الخامسة تختلف عن مسرحية طفل الثامنة ، والأخيرة تختلف عن مسرحية طفل الثامنة ، والأخيرة تختلف عن مسرحية طفل العاشرة ، وهو ما فطن إليه ، قاسم مسعد عليوه حين حدد ، بل دون فوق وجه غلاف كتابه أنه يتوجه للمرحلة العمرية من (١٤) إلى النه .

#### \* \* \*

## (٣) حكايات غابتنا ،

"حكايات غابتنا - ست مسرحيات قصيرة " (١١) عنوان دال ، للكاتبة الموهوبة منى أبو الخير ، ومن بين مسرحيات الكتاب ؛ مسرحية " سلمى والفراشة الساحرة" المسرحية الفائزة بالمركز الأول على مستوى مصرعام ٢٠٠٠ م ، وهناك مسرحيات أخرى فائزة بمراكز متقدمة ، وأخرى ، سنشير

لقد لقى المسرح النثرى للأطفال في مصر، نموا ورواجا في ظل المناخ التربوى، الذى ارسى دعائمه زكى طليمات في المدارس عام ١٩٣٧ م؛ لكن العقود التي تلت ذلك، شهدت نهضة تأليفية مسرحية باللغة الفصحي البسيطة، كتبتها أقلام كثر، أمثال عطيه شاهين، محمد يوسف المحجوب محمد أحمد برانق، ومحمد محمود رضوان وغيرهم. ولم تكتب لتلكم النهضة التأليفية اضطراد العطاء، إلا عبر أصوات قليلة، يتفاوت نتاجها بين التجويد الفني، والتأليف لهدف التربوي تعليمي فحسب، بينما نجح مسرح الطفل الشعري فيما قدم له المبدعون من مسرحيات أمثال أحمد سويلم، أنس داود، حسين على محمد، محجوب موسى، درويش الأسيوطي، بالاضافة إلى محاولات أصحاب المواهب من الشباب.

يضم الكتاب " حكايات غابتنا" المسرحيات التالية على الترتيب ،

- والقرد المشهور.
- دبدوبة النظيفة.
- سلمى والفراشة الساحرة.
  - الفيل العادل.
- الأرنب مرزوق وملك الغابة.
  - الغزال الشجاع.

والمسرحيات - الآنفة - تتوجه ببنيتها ومضمنونها لأطفال مرحلتى الطفولة المبكرة والوسطى ، ولا تناسب الأطفال الفتيان ـ والمسرحيات يمكن أن نطلق عليها المسرحية على لسان الحيوان ، فهى جميعا ، ليست ملحمة حيوان ، أو خرافة حيوان مثلما يوجد النوع في الأدب القصصى

الحيواني ؛ وإنما هي محاولة فنية للكاتبة منى أبو الخير لبناء نص مسرحى للطفل ، يكون الحيوان أو الطير مع الانسان ، أو بدونه ، فا لحوار المسرحى ، رسم بين شخصيات الحيوان ، بهدف تعليمي وترويحى ، ولغاية أخلاقية . أما الشخصيات البشرية في نصوص المسرحيات فهي ؛ أطفال ، رجال ، ساحرة ، ومن الطيور (\*) التي وردت في النصوص ولمرة واحدة (الضراشة - النخلة (ملكة وفراشات) - العصفور والهدهد) ومن فصائل الحيوان لمرة واحدة أيضا ؛ (السلحفاة ، الدب ، الذئب ، الفيل) بينما أوردت مسرحيات، أما الأرنب والحمار ، فقد وردا في أربعة مسرحيات ، كما تقاسم مسرحيات ، أما الأرنب والحمار ، فقد وردا في أربعة مسرحيات ، كما تقاسم الأند مع الثعلب البناء الحواري للشخصيات في خمسة مسرحيات ، وكان للفزال نصيب الأسد في تقاسم شخصيات المسرحيات جميعا .

أما الأساس الفنى لبناء مسرحيات (حكايات غابتنا) فقد اعتمد على اللوحات كمعادل موضوعى للفصول أو المشاهد المطولة في مسرحيات الكبار، لكن اللوحات التي تراوحت بين ثلاثة لوحات (٣ مسرحيات)، وأربعة لوحات (٣ مسرحيات) قدمت موجزة، وقصيرة، ودالة في تتابعها الفنى، في المسرحية الأولى (القرد المشهور) حشدت الكاتبة من الشخصيات الحيوانية : القرد - الماعز - الكلب - الحمار - الأرنب - الغزال السلحفاه - الهدهد، ومن الشخصيات البشرية ثلاثة أطفال - وفي المسرحية الثانية " دبدوية النظيفة " حشدت الكاتبة من الشخصيات الحيوانية (الدب - الغزال - القرد - الماعز (معزة)! - الأرنب ومن الشخصيات البشرية رمعزة)! - الأرنب ومن الشخصيات البشرية رمعزة)! - الأرنب ومن الشخصيات البشرية رجل واحد - الماعز (معزة)! - الأرنب ومن

أما مسرحية "سلمى والفراشة المسحور" فقد لعب الحوار المسرحي فيها من الشخصيات البشرية (سلمى - أم سلمى - الساحرة)، ومن الشخصيات

<sup>(\*)</sup> لطيور والنباتات والجمادات قد، تندرج مع الحيوانات في مسمى موحد ، هو قصص الحيوان .

الحيوانية (الأسد - الثعلب - الغزال ، العصفور - ملكة النحل - شغالات النحل). وقد سبق التنويه بأن الحشرات والجمادات والنبات والطيور ، تنتدرج في القصص الحيواني ، أو المسرحية على لسان الحيوان ، بمعنى فني موحد ، هو (الحيوان).

وتخلو الشخصيات البشرية من مسرحية "الفيل العادل" فالأبطال من الشخصيات (الفيل - الأسد - الثعلب - الأرنب - الفزال - القرد - الزرافة - الهدهد - الحمار - الذنب). كما احتفت الشخصيات البشرية في نسيج المسرحية الخامسة "الأرنب مرزوق وملك الفابة" وقامت الشخصيات الحيوانية بلعب الأدوار مثل الأرنب - الفزال - الثعلب - القرد - الأسد - العمار) ، أما المسرحية الأخيرة "الفزال الشجاع" وفقاً لترتيب "حكايات غابتنا" فلم يغب عن المسرحية ، الانسان كشريك للحيوان في البناء المسرحي ، فالأسد والثعلب والذنب والفزال ، شملهم الحوار مع المهرج والأطفال .

ليس مجال المقاربة النقدية. تعليل المحتوى - هنا - فالأفكار أو الموضوعات قريبة التناول ، غير معقدة في جميع النصوص التي أشرنا اليها ، وتكشف المسرحيات عن اندماج الأداء الدوروي أو الاسقاط - ولكن اللغة موضوع التحليل النقدى ، ليس هي اللغة الأدبية المناسبة ، أو المأمولة في صياغة النص الأدبي للطفل ، فحجم اللغة العامية في الكتاب ؛ وعلى ألسنة الشخصيات المتحاورة ، يقدر بأكثر من ثلثي مادة المسرحيات جميعا ، أجل لقد خرج عن العامية النص الأخير من الكتاب ؛ ولغته بسيطة فصيحة ميسرة ، ولها دلالتها التعبيرية ، من بداية النص حتى نهايته .

إن الطفل المتلقى . له القدرة على تلقى أعلى درجات البلاغة فى لغة القرآن ، حفظا وفهما متدرجا ، ونطقا وقراءة ، فلماذا يلجأ كتاب الطفولة للعامية المتكلم بها فى المعاملات اليومية . ومن عجب أن مدخلات النص السرحى (المكملات والرؤية) كما هى فى السيناريو تجئ بالفصحى ، بينما

النص الحوارى يجى بالعامية ، هل أصحاب الفنون المجمعة الدرامية أولى ، أم القارئ العادى ، والقارئ الخاص كذلك - أولى - بالفصحى غير المقعرة . ان الطفل مع الصفحى ، يختزن ، كما يقول ف . فيجوتسكي ويتحول إلى بتاء للكلمات ، والمعانى في الذهن ، فلي فطن مبدع النص الأدبي للطفل إلى ذلك .

## شواهد وأمثلة دالة على غرابة المداخلات (بالفصحي) وحوار النصوص بالعامية :

- (ص ١٦ ، يفتح الستارويخرج القرد والأطفال .. ثم ينهم سيل العامية: الله نت الله الما دي ..)
- ص ٢٣ : القرد : (يضتح اللضافة) .. بصوا .. ايه ده لا مؤاخذه .. إيه ماعجبتكوش ولا أيه ... ؟
- ص ٣٥ ، الدبة (بضرع) دراع مين ؟ وحقنة مين ؟ انتو فاكريني مين ؟ المعزة ، متخافيش يادبدوبة ..

أليس الأصوب ، ذراع من ؟ أم ، أنتم = أنتو . الخ .

• ص ٤٨ : (سلمي (مازالت خائفة) ... هما مين ؟

الفتاة : الفراشة . سلمى : الفراشة طب ازاي ؟

أليس الأصوب : هي مين ؟ - من هي ؟ طب ازاي - كيف ؟ الخ.

• ص ۱۰۹ : الشعلب : يبدو أن الفرور قد أصابك وصدقت أنك أخفت الأسد ..

الغزال : (يهمس لصديقه) انظر ألم أقل لك .. أنها حيلة. ولكن كيف استطاعا اخافة الأسد ؟ ...الخ (٢٠). والنموذج الأخير، يدلنا على سلامة الأداء اللغوى في مستوى الفصحى الميسرة، في التعبير والتفكير معا ، ولم تعجز الكاتبة طوال النص الأخير من كتابها عن ابلاغ رسالتها على السنة الشخصيات؛ لأن طبيعة الأداء اللغوى يناسب ادراك الطفل ، بلا تعقيد ، مع غياب للعامية نود أن يغيب عن سائر النصوص الأدبية في سائر مستوياتها ولهجاتها . وبعد إن الكاتبة منى أبو الخير ، تعد بإمكانية ان تكون أكثر صحة وفصاحة ودلالة ، وليدع أي مبدع دراما ( العرض ) المسموع المرئى ، لتحول أو تعالج النص الأصلى ، شريطة أن يؤلف في الأساس باللغة اليسيرة ، السديدة في مبناها ومعناها .



## (٤) بسام وجزيرة الأحلام (١١):

من أجود مطبوعات سلسلة (اقرأ لطفلك) الصادرة عن أقليم القناة وسيناء الثقافي، إذ توفر كاتب حكايات (بسام وجزيرة الأحلام) لكتابة فن الحكايات القصصية المتنوعة للطفل، وبخاصة مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة. وفي الواقع أن الحكايات العشر، التي يضمها الكتاب، ليست كما أراد الكاتب في العنوان هي "قصص قصيرة " لأن فن القصة القصيرة، ببنيته ومضمونه، من أدب الكبار. والكاتب "محمد أمين "كما تدلنا كتاباته في: "بسام وجزيرة الأحلام " و " "البستاني وحقيبة الكذب " و " يوم رقصت الريح " و " قبل أن يطير الضفدع " و "الحكيم وعروس الشمس " و "الجنرال وبنر الماء المسحور " و "حكايات الحكايات " وغيرها، أحد أهم المواهب في حقل الابداع للأطفال، وتومئ أعماله وغيرها، أحد أهم المواهب في حقل الابداع للأطفال، وتومئ أعماله بحسن المامه بمعايير الكتابة الأدبية للطفل، وخاصة تنمية عنصرى؛ اللغة، والخيال، وهما أهم سماته الأسلوبية والبنائية في كتابة النص الأدبي للطفل.

ولفة الكاتب متميزة، فالسرد الحكائي يناسب الطفل في لغته المتنامية، أخبارا وموضوعات، أو رسما للشخصيات موضوع حكاياته، والأسماء والأفعال والصفات والحروف، في تركيبها اللغوى، تتراوح بين الانشائية والخبرية تارة، والتعبيرية المتقنة على لسان الشخصيات البشرية أو الحيوانية تارة أخرى، ولم أجد لغة حوشية أو معقدة، أو غير مستعملة، مثلما وفق الكاتب في مجافاة درك الاسفاف باللغة أو اللهجة العامية. أما الخيال - عمدة - بل أساس البناء الفني للحكايات عن هذا الكاتب، فهو خيال مطعم برؤيته العصرية، مع موروث الخيال الشعبي من لا اتفق مع "محمد أمين " في رسم الشخصيات - ولو بالاسم - بشخصيات بشرية غير معهودة في مجتمعنا وخاصة الامبراطور، الجنرال (بين قلمه الملك - الرئيس - الأمير، اللواء، القائد) كبدائل، حتى لايفيب عن مخيله الطفل عالم الواقع المحيط به.

لنتأمل معا يقظة الكاتب وهو يرسم بقلمه عروس البحر (منام ، أميرة جزيرة الأحلام) ".. حين وصلت الموجه إلى الشاطئ ، خرج من بين مياهها جواد أحمر ، تركبه عروس بارعة الجمال ، كان للجواد ذيل ذهبى رائع ، وعلى رأس العروس تاج من الؤلؤ والماس ، تجمد الصيادون كالتماثيل مبهورين . لم يعد يسمع أحدهم هدير الأمواج أو هزيم العاصفة (٢٠) لحظنا السرد بالوصف - هنا - فيه أعمال للخيار الشعبى الاسطوري ، الذى تكرر غير مرة في كثير من حكاياته ، والواقع أن الجواد أو العروس لايسيران فوق الماء ، لكن الكاتب أفاد من أسطورة عروس البحر ، وقدم بلغته وخياله مايشوق الطفل ، لحظة السرد .

ومن أمتع حكايات (بسام وجزيرة الأحلام) حكاية - لا - قصة قصيرة - حكاية " قبل أن يطير الضفدع " لأن الحكاية جميعاً تخلو من أى ضعف ، أو خطأ لغوى إلا مرة واحدة " ينظر ص ٤٨ " . ومجموع أساليب القصة ، لغة السرد سديدة ، والوصف قريب التناول ، والحوار فصيح

بسيط دال ، ومفزى الحكاية تعليمى غير مباشر ، هدفه توخي الحذر . وقبول النصح . ومن القصة - الحكاية الأنموذج نختار تلكم الفقرة على لسان الراوى السارد :

"...طارالضفداع في الفضاء ، تحمله الحداه بمنقارها . لحظتها - لم يكن يشعر بالألم أو الخوف . كان الضفدع ينظر بدهشة لاتساع السماء ورحابة الأرض . كان يشاهد النهر كشريط فضي ضيق ، ويرى الأشجار من تحته قصيرة وصغيرة . فقط - كان يشعر الضفدع الأسى ، إذ كان يفكر أن الأسماك والعصافير لن تذكره ، ولن تأسف أبدا . لفراقه . وبلهفة وشوق ، كان يحملق بالأشجار والنهر ، محاولا أن يلقى على جيرانه النظرة الأخيرة .. " (٢٢) .

#### \* \* \*

## (٥) رحلة كمبيو ... ليه يا أسد ، . (١١)

عنوان الكتاب يضصح عن محتواه الثنائي، فالكاتب الدرامي خالد بخيت، يقدم للقارئ الطفل من اليافعين، نص درامي (علمي) ونص آخر في دراما القصص الحيواني، والمسرحية أو النص الأول رحلة كمبيو مغزاها كمبناها، حوار متقن بين الإنسان والحاسب الألي (كمبيوتر). أما الثاني فدراما يشترك فيها لفيف من الحيوانات والطيور والنبات والإنسان، بالاسقاط على حتمية "السلام" الحقيقي .. الأمن العادل، البرئ من وحشية غابة الذناب.

والمؤلف - قد بلغ أشده - كما عرف بنفسه . كمؤلف دراما باذاعة القناة ، وحصد العديد من الجوائز ، ومع أمنياتي الصادقة بأكبر منها وأكثر ، أهمس وأقول : ليتك تكتب النص - في أفكاره وموضوعاته وحواراته - بالعربية الفصحي البسيطة ، بديلاً عن اللغة العامية التي تكتب بها ، اللهم إلا أنك قد طبعت " السيناريو" كما ، تعده لبرامج الإذاعة أو التلفزة

والنص الأدبى الابداعى ، يتحول عن طريق المعالجة إلى سيناريو "دليلى معك الاجابة على ذلكم السؤال ، هل ماكتبه "على أحمد باكثير" ويوسف السباعى ، أم " نجيب محفوظ " وغيرهم من الرواد ، قدم للمسموع المرنى كنص بداية حول إلى "سيناريو" ٩...

إن المسرح في ألمانيا ، ومسرح الطفل في برلين ، يقدم عروض كل يوم باللغة الألمانية ، واللغة العربية ، ككائن حي ، قابلة للاستعمال اليسير الفصيح ، بديلاً عن حواريات الكلام العامي في الواقع المعيش ، لذلك لا أشك في موهبة " خالد بخيت " قدر ايماني بغيرته على لغته العربية ، ومن ثم آدابها وفنونها .

#### \* \* \*

## (٦) بيبي السر الغامض (٦):

كتب المؤلف روايته "بيبي السر الغامض "كرواية للراشدين ، ذلك أنها رواية تاريخية تعليمية ، تجمع بين "الواقع = الآثار "التاريخية ، وبين الشخصيات والأحداث والخيال وسائر عناصر البناء الفنى للرواية "يقع العمل الروائى الجيد ، في مائة صفحة من القطع الكبير ، ومعايير كتابة النص الأدبى للطفل ، تخرج من بين أنواعها المسرحيات والأعمال الروائية والملاحم والسير المطولة . وكذلك "القصة القصيرة" لتركيزها وتكثيفها . ولو طبقنا المعايير الفنية بالنسبة للرواية ، سنجد المتلقى الطفل - طبقا لخصائص مراحل نموه ، ينأى عن متابعة النص الروائى ، لأنه سيشعر بالملال وعدم متابعة القراءة ، ونظرة إلى روايات المنهج التعليمي المدرسي أمثال "واسلاماه" نداء المجهول" و " دموع جارية" وغيرهم ، سنجد أن الطفل = التلميذ بالتعليم الأساسي يمضى مع النص والمعلم ، والاستذكار ، والدروس عدة شهور حتى يهضم كليات العمل الروائي وظواهره الفنية والدروس عدة شهور حتى يهضم كليات العمل الروائي وظواهره الفنية والقرائية ، فلماذا اصرار بعض الكتاب تقديم الشكل الروائي للطفل ، حتى والقرائية ، فلماذا اصرار بعض الكتاب تقديم الشكل الروائي للطفل ، حتى

إن الرواية ، كعمل فنى ، تتوجه إلى الراشدين ، الشباب والكبار ، لاجمهور الأطفال - على نحو ما أثبتنا - فالمؤلف أحمد زحام " يمتلك الموهبة والخبرة ، والحس الروائى الخيالى ، ومع ذلك - تخيل أن الطفل حين يكون طرفا ، فى الحكى ، أو السرد ، يكون موضوعا ، ومن ثم أدبه ، ف منذ مقدمة الرواية يقحم الطفل (طارق) العصرى ازاء (بيبي) الفرعونى ، ويبدأ طارق فى الحكى ، بنما الرادي السارد فى وحدات الرواية هو المؤلف ، الذى استهل التمهيد فى الرواية بقوله ؛

بيبى تلميذ فرعونى يقارب طارق في الارتفاع ولكنه هزيل ، عظامه بارزة من تحت جلده الأسمر ، شعر رأسه طويل ، يقول إنه لم يذهب إلى حلاق منذ ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف عام ، لايتذكر بالتحديد التاريخ الصحيح ، كل ما يتذكره أنه ذهب إلى النوم وقام فوجد روحه في جسده وبين يدى اثنين من الرجال أحدهما صاحب بشرة سمراء والآخر بيضاء .

لم يجد أهله وأصحابه حوله ، بقية الحكاية لا أتذكرها ، ولكن طارق يعرف عنها الكثير أما صديقه نونو . الذي لا يعرف طارق هل رآه في الحلم أم في العلم ، فكل ما يعرف عنه أنه أتاه من الشباك وتعرف عليه في ليلة واحدة ، وتسعب في إصابته بنزلة برد ، وعاهده أن يذهب معه في أجازته النصف سنوية الدراسية إلى مشاهدة الأثار المصرية القديمة ، مما جعل طارق يقدم اقتراحاً لمعلمته سعاد ومدير مدرسته الاستاذ رؤوف بزيارة بين جده الفرعوني ، وذلك حتى يقابل صاحبه الفضائي نونو مرة ثانية .

عندما قرأ والده الحكاية قال لى إنه كان يعرف منذ البداية بحكاية زائر الفضاء الذى أتى من الشباك لزيارة إبنه طارق، وإن كان لايرغب فى تصديق ماحدث، ولكن إفراط إبنه طارق فى قراءة المجلات الخيالية هو السبب فيما حدث له فى هذه الحكاية.

أما ما يعرفه عن بيبى لايزيد عن معرفته بتاريخ مصر الفرعوني من ملوك الأسره السادسة وذكر لى إسم الملك بيبى الأول والملك بيبى الثانى .. أما بيبى الذى يحكى عنه إبنه طارق فهو لا يعرفه إلا من إبنه طارق فقط .

والآن بعد أن عرفنا القليل جداً عن طارق وصديقيه نونو وبيبى أحكى لكم ما حكاه لى طارق "(٢٦)....الخ.

#### \* \* \*

## (٧) قمر فوق القمر .. رحلة الست أرض (٧٠):

المسرحيتان ، كموضوع من أهم موضوعات ، سلسلة ( أقرأ لطفلك) بالأقليم، فالأمم لاتتقدم إلا بالعلم، والخيال العلمي في الأدب بعامة، وللطفل خاصة يمثل انطلاقة ابداعية منشودة في حقل أدب الطفولة ، فالاستاذ رجب سليم مؤلف للمسرحية الأولى (قمر فوق القمر) رحلة خيال علمي عير مركبة فضائية ضمت الإنسان والحبوان ، والمركبة الفضائية ، وكاننات خرافية عملاقة مع الأطفال) بهدف تجاوز الركود والتخلف، والبشارة بأسباب الرقى. أما شخصيات المسرحية الثانية (رحلة الست أرض) للأستاذ محمد خضير، فهي مسرحية من أدب الخيال العلمي كذلك، أبطالها من كوكبي الأرض والمريخ، هدفها اذكاء الوعي البيشي بأسلوب فنى غير مباشر. وقد نجح الكاتب مثل نظيره ، في موضوعي المسرحية ، وكلن مايزعج كل غيورعلى لغته القومية ، أن الحواريين الشخصيات، جاء في بعض المشاهد باللغة العامية، أما لغة المسرحية الأولى فأعلى فنية من حيث البناء اللغوى ومستواه ، وطبقاً لحوار سائر الشخصيات، أوما جاء على لسان المؤلف، أما المسرحية الثانية، فاللغة العامية تزيد بها ، مما أضعف لغة التخاطب بين الشخصيات أبطال النص ، أثناء مشاهدها العشرق

إن أعجابي بالكتاب ، وبالمؤلفين ، يدعوني إلى البوح اليهما : أن تقرأ

وتهضم أعمال الرواد ، في بابها من (آل وصفي) و (نهاد شريف) والموهوب (محسن يونس) ( ينظر نماذج أعمال الأخير ، في الكتاب التذكاري عن مؤسسة دار الهلال ( مارس ٢٠٠) تحت عنوان ، لغز الشعلة الراقصة).

## (٨) قدورة والعرائس (٢٨):

كتاب" قدورة والعرائس" من كتبه سلاسل (اقرأ لطفلك) الصادرة عن اقليم القناة ، يضم بين دفتيه ثلاث مسرحيات للكاتب عبدالفتاح البيه ، المسرحية الأولى "قدروه والعرائس" والتى تحمل عنوان الكاتب فازت بلركز الأول على الاقليم عام ١٩٩٨ م ، والمسرحية الثانية " نبيل منصور. عصفور الجنة" فازت أيضا بالمركز الأول في مسابقة (ق: ٢.٧٤) أمسا الثالثة فعنوانها " أرض الأحلام " . والمؤلف يدهش القارئ ، قبل المشاهد عدوض مسرحياته ، لأنه أفاد من الادبيات الشعبية ، أو الفناء الشعبي ، ورصيفه الشعر الشعبي في تطعيم نصوص المسرحيات ، وجاء التطعيم بلغة شاعرة ووطنية ، مما نميل اليه الأذان ، وتتحرك الأفندة لدى تذوقه في نسيج النص .

افكار الكاتب عاليه المستوى ، طرحها في نباء فني محكم ، لأن الموضوعات تمس صميم الحياة الاجتماعية المصرية . مثل فيتم العمل والخير والتسامح ، مثلما طرحته شخصيات المسرحية الأولى من عرائس وأطفال ، إلى جانب قدورة والفتورة ، أما شخصيات المسرحية الوطنية الثانية ، فشخصيات بشرية من لحم ودم ، الراوى وابنه والبطل والشهيد ، ومجموعة أطفال ، بالاضافة إلى جنود أجانب ، أما المسرحية الثالثة أرض الأحلام ، فعمل فني جيد ومتماسك ، مغزاه الحث على الوعى البيني .

لن أكررمالحظتى الناقدة فى أغلب الأعمال - موضوع المقاربة التحليلية الأنفة، ، وأعنى بذلك ، تمسك الكتاب بالحوار الذى يقلل من جمالية النص ، ودرجة ابداء حين يلجأ بعضهم إلى الاستعمال اللغوى

ومنه أغنية الطفل الموروثه في استهلال المسرحية الأولى:

" ياديب .. ياديب .. نعم .. نعم

بتعمل إيه .. باشرب لبن .

هنا مقص . وهنا مقص .. هنا عرايس بتترص .

واحد اثتين حرجي مرجي

انت حكيم والله تمرجي .. الخ (٢١).

وفى قوله أيضاً ،

التعلب

فات .. فات

وفىديله

<sup>(</sup>١١) المرجع نفسه ، ص ٢٢.

سبع لفات .. الخ (۲۰).

ومن قبل الولوج مباشرة إلى النص، كان قد أورد أيضا الأغنية الشعبية ذائغة الصيت "يا أبو على ياصياد" فالأغاني والأشعار الشعبية ، الشعبية ذائغة الصيت "يا أبو على ياصياد" فالأغاني والأشعار الشعبية ، في ايقاعها العددي ، ودورانها بين الجماعة اللغوية الواحدة ، تختلف عن لهبجات الكلام في الواقع عش ، الذي نرفضه في ثنايا النص الأدبى ؛ وللسيناريو أن يعدل بين أيادي أصحاب المسموع والمرئي في الفنون المجتمعة ، أما اللغة فلنطوعها ، ونجدد مفرداتها ، وسيلة للتعبير والتفكير في النص الأدبى ، بأعتبارها أحد ركائزه حتى لدى دعاة الاتجاهات المعاصرة في نقد أدب اللغات الإنسانية .

ومع نهاية تجوالنا مع عطاء أدباء الاقليم تجاه الطفل وأدبه ، أهنى الفنان التشكيلي عبدالرحمن نور الدين ، الذي تناغمت ريشته مع مضمون الأعمال الأدبية المطبوعة - موضوع التقويم - وإذا كان قلمي قد أصاب الحقيقة ، في تلكم المساحة المكثفة ، الموجزة المخصصه له ، فأنني كنت أحاول ، وشرف المحاولة يقتضي منى لفت الانتباه إلى الأقسام العلمية المتخصصة بكليات العريش وبورسعيد والاسماعيلية والسويس ، لدراسة غياب بعض (أنواع أدب الطفل بالاقليم) قدر توجيه البحاث الشباب لجمع ودراسة التراث الأدبى الشعبى للطفل في سيناء ومدن القناة.

إن أغانى الكابت غزالى وفرقة أولاد الأرض، بقيت في الضمير المصرى والعربى، مثلما عرفت الدوائر العلمية والأدبية ابداعات محمد الراوى ومحمد سعد بيومى وسناء الحمد بدوى وقاسم عليوه ونظرائهم، الأمال معقودة على هؤلاء وأولئك، لرسم حياة أدبية أفضل بالاقليم، عمادها التواصل والابداع المستمرين.

## خاتمة مجملة :

أود إحالة أدباء السلسلة ، ونظرائهم من سائر المهتمين بثقافة الطفل وأدبه ، إلى نقاط مضيئة من تراثنا ، أولاهما ، المحاورة أو المناظرة التى تغص بها أمهات كتب التراث حول بلاغه (حنظة السدوسي) (\*) وتكشف عن لفته الفائقة ، والتى اختتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الصديق ، وعلى بن أبى طالب (رضى الله عنهما) إذ سأله الأخير ، من أين حصلت على تلكم الحجة ، فقال ، بلسان مسئول وقلب عقول (٢١).

أما الثانية ، فهى رأى العلامة ابن خلدون فى اكتساب لغة الطفل حين قال فى المقدمة التى تحمل اسمه ، لغة الطفل يلقنها فى السماع فتصير ملكة فى الطباع (٢٠٠). والسماع - وقتذاك لم يكن اذاعة أو تلفزة ، وانما مقصده التلقى بالحفظ والقراءة فى العربية الفصحى . والاضاءة الثالثة هى وقوف شيخ شعراء العرب سليمان العيسى ، وأدباء سوريا إلى جانب التأكيد على الكتابة الفصحى المبسطة للطفل ، وهو أمر ملحوظ فى أدب الطفل فى أغلب الاقطار العربية ، العراق والخيج بأكمله ، والمغرب (على الصقلبى) مثلما يصنع كبار أدباء مصر أمثال أحمد سويلم ، فهل نحن فاعلون ؟ ا

والله الموفق والمسدد للصواب



<sup>(\*)</sup>لزيد من التفاصيل : ينظر المحاورة بتفاصيلها المطولة في (أنباء نجباء الأبناء ، محمد بن ظفر الصقلى ، تحقيق ابراهيم يونس ، دار الصحوة ، القاهرة ١٩٩١ ، وكتابنا الطفولة والابداع الأدبى ، ط ١ هبة النيل القاهرة ٢٠٠٣ وغيرهما ، ودغفل بن حنظة السدوسى ، اعرابى أسلم ، وعاش إلى خلافة معاوية ، ومنذ طفولته عرف بحسن البيان ، ومنطق اللغة ، على نحو ما سيجد القارئ أو الباحث .

## الفصل الثالث

أدب الطفل القصصى فى سلسلة (قصص اسلامية) (تقويم ونقد)

## قسراءة فى سلسلة (قصص إسلامية) " (تقويم ونقد)

<sup>(\*)</sup> هكذا (اسم السلسلة) لكن دلالة بعض القصص التي إخترناها للتقويم، تندرج تحت مفهوم الأدب القصصى للطفل بمعناه الفني، لا العقدى، كما قد يظن البعض من استقراء عنوان السلسلة.

• يهدف هذا البحث إلى تعليل مضمون " النص الأدبي" المكتوب للأطفال في سلسلة "قصص إسلامية" ونعنى بتحليل المضمون الوقوف على الوظائف أو الغايات أو الأهداف من خلال التفسير النقدي لمحتوى النص ؛ مناسبته ودلالته ، فكرة وقيمة وغاية ، وكذلك دراسة الظواهر الفنية والأسلوبية في النصوص القصصية مع تأمل العناصر الثانوية المكملة في عمليات تقدير النص الأدبى وتقويمه ؛ وعلاقة ذلك بجمهور الطفولة القارئ.

وسنحاول من خلال هذا الدراسة الفنية التحليلية الكشف عن جوانب (الكيف) في تلك النصوص، وكان من المنطقى التوفر بالقراءة المتأنية لسائر سلسلة " قصص إسلامية " حتى يمكن البدء في عمليات التقويم والتفسير والتحليل.

#### أولاً : القصة :

#### (أ) (الحكاية)الفنية؛

كتب القصة بمعناها الفني للطفل العديد من كتاب سلسلة "قصص اسلامية" وتفصح القراءة المتأنية لنصوص هؤلاء الكتاب عن أنهم يملكون أدواتهم الإبداعية ، ولديهم ما يطرحونه (قيميا) و (فنيا) في أعمالهم القصصية المقدمة في السلسلة لجمهور الناشئين . وتعد قصصهم أجود ماتم تصنيفه في السلسلة وفقاً لمعايير كتابة النص الأدبى للأطفال ، وفي تآزر حميم مع التصور الإسلامي في سمات نصوصهم المكتوبة.

ومن بين أهم تلك القصص الأدبية بمعناه الفني في السلسلة (١)

- ويؤثرون على أنفسهم.

<sup>(</sup>١) نتناول ، ونثبت القصص - هنا بترتيب (نشرها في السلسلة) .... الباحث.

- التفاحة.
- مثل عليا.
- الساقية.
- في السجد.
- أبو خليل والحلم الجميل.
  - رجل وحصان.
    - لؤلؤة وجمرة
    - هكذا الدنيا .
  - واحد الأصدقاء.
  - رجال في الأسر.
  - لله ما أخذ وما أعطى.
    - عاقبة الغرور.

والقصة الأولى في تلك المجموعة - الآنفة - هي المعنونة بالعنوان المتضمن الايحاء القرآني - ويؤثرون على أنفسهم - وتقع في أربعين صفحة ، وقد صاغها مؤلفها د. محمد قلعة جي ؛ في أسلوب يناسب مدارك الطفل ولغته ، فالجمل دالة والألفاظ فصيحة ميسرة في أغلبها ، والعبارات مقتضبة ذات معنى ، أما فكرة القصة أو مضمونها فقد نجح المؤلف في طرحها داخل السياق القصصي بأسلوب فني يقوم على الحوار القصصي السردي ؛ عموده الإقناع ، وتأثيره يجمع بين الإمتاع الفني والمغزى القصود ؛ ومنه غرس فضيلة إسلامية كبرى وهي (الإيثار)

فى أحد الأيام جاء رسول الى (義) والرسول جالس بين أصحابه . فقال الرجل : إنى جانع يا رسول الله .

الرسول: سنطعمك إن شاء الله (أنظر ص ٤١ من القصة).

وأجزم أن شخصية الرسول (義) ، سنطعمك إن شاء الله ) يمكن وضعها في القالب السردى - هنا - على لسان الأم هكذا ، ( فرد عليه الرسول ، أو فأجابه الرسول (義) ، سنطعمك إن شاء الله ، حتى لا يختلط الأمر على جمهور الأطفال بأن الرسول يتحاور مع الشخصيات في القصة .

والقصه الثانية ، من قصص السلسلة والتي أدرجناها في صدارة القصص الفني المتنوع للناشئين هي قصة "التفاحة" لمؤلفها د. محمد رأفت سعيد وتحمل الرقم (١١) من بين إصدارات السلسلة . وتدور القصة على لسان أحد الأجداد وأحفاده ، ويلجأ المؤلف إلى الأسلوب الحكائي المقطوع بالحوار (الأبناء مع الأحفاد) ؛ فالراوى الأساسي في القصة هو الجد ؛ بينما يخفت صوت المؤلف بعد التمهيد للحكاية إذ يقول (.. هيا بنا في هذا المساء إلى الجد حسان لنستمتع جميعاً بقصة اليوم فقد شوقنا في المجلس السابق بما سيحكيه لنا ..) ص ٥ .

"والتفاحة" حكاية قصصية ذات مغزى اخلاقى وتربوى تقع فى زهاء ٢٧ صفحة (٥ - ٢٧). والقصة تغرس فى نفوس الناشئين فائدة الأمانة المقرونة بالسعى للرزق من أجل الحلال الطيب ؛ وفحوى القصة فى سر تفاحة عثر عليها أحد الشباب عند أحد الجداول وظل يبحث فى دأب عن صاحبها ليبتاعها أو يرد قيمتها ، فلايريد أن يأكل حراماً قط .. وينجح القاص فى رسم الشخصية الأمنية المتمسكة بالسلوك الاسلامى الصحيح ويقابل المرء بعد الأخر ، دونما ملال ، ويتمسك الشاب بموقفه الى أن يقابله صاحب البستان ويتمحور سر "التفاحة" فى إعجاب صاحبها الأصلى بأمانة الشاب في شترط عليه لكى يسامحه بشأن التفاحة أن يقبل

الزواج بابنته البكماء الصماء العمياء العرجاء مقطوعة البدين ١١٩ ويقبل الشاب الأمين هذه الشروط القاسية ولايقبل التفريط في مغزى الأمانة .. وتزف الفتاة في مضاجأة للشاب فيراها عكس ما ألقى عليه من شروط قاسية كانت امتحانا جديداً له في الأمانة والصبر ؛ وقد وفق المؤلف في إيجاد خانمة مبررة في موضعها من نهاية القصة .. تقول العروس: (.. أما أنا يازوجي العزيز فعمياء عن النظر إلى ما حرم الله - صماء - فلا أسمع القبيح الذي يغضب الله - بكماء - فلا أنطق بكلام يغضب الله - عرجاء -فلا أسعى بقدمي إلى ماحرم الله - مقطوعة اليدين فلا اعتدى بهما على خلق الله ). ومثل هذه العظات السلوكية الإسلامية الباقية ؛ حين تتسلل إلى عقول الأطفال وأحاسيسهم على لسان أبطال قصصهم ، يندمجون معها ويكتسبونها غرسأ إسلاميا صحيحا مبررا بالحكمة عن طريق أدب القص. والشخصية المحورية في القصة هي الجد حسان والشخصيات الثانوية هي الأحفاد ( أنس - مروة - رحاب - محمد ) وصاحب البستان ، والشاب الأمين (المروى عنه = على لسان الجدد) . أما (لغة) القصة فمستواها الفني متميز وثابت ؛ فلا تتأرجح بين الفصحى الجزلة أو الميسرة ، وانما يفهمها جمهور الأطفال على تباين أعمارهم ، والحوار في القصة متقن ، والآيات القرآنية شكلت مع تفسيرات الأقوال المأثورة ومغزى سلوكيات العقيدة الصحيحة ، هازدان تضمينها النص القصصي رونقا وحلاوة.

والقصة الثالثة : (مثل عليا) تحمل الرقم ١٦ من بين إصدارات سلسلة قصص إسلامية ، وفحوى العنوان مادة قصصية متنوعة استعمل المؤلف الأستاذ محمد عدنان غنام عدة طرائق أو أساليب قصصية مثل القصة القصيرة ، والأقصوصة ، والحوارية السردية المقتضبة ، فكتب(٧) سبع أقاصيص تحت العنوان الأساسي (مثل عليا). وهي :

١- من حقوق الجار.

- ۲- درس لا أنساه.
- ٣- إماطة الأذى عن الطريق.
- ٤- من تصدق بصدقة فيخلفها.
  - ٥- ١اذا هرب جبله.
    - ٦- زيارة قصيرة.
      - ٧- لغة القرآن.

واستقراء العناوين القصصية (الجزئية) - الأنفة - يكشف أو يضصح عن مكنونها ، فاغلب تلك العناوين يتسم بالوضوح والتقرير المباشر ؛ نريد الطفل أن يكتشف بنفسه ويتخيل ؛ لندعه يتخيل ويشعر بلذة الاكتشاف ، والأدب للصغار أو للكبار إيحاء أو رمز ، يتسلل إلى الشعور شريطة مناسبة لكل مرحلة عمرية ، إن العناوين الواضحة المباشرة قد تكشف عن الموضوع الداخلي ؛ لكنها قد تتسب في حنجب الطفل عن مواصلة القراءة المستهدفة .. إن العنوان الخامس أو السادس في (مثل عليا) يثير حقاً الطفل ليكتشف المجهول .

أما مضمون الأقاصيص في (مثل عليا) فيطرح عدة قيم وسلوكيات على الناشئين بأسلوب فنى مقبول ومتنوع ، استطاع القاص أن يتميز على كتاب السلسلة بكتابة المادة القصصية الموجزة المبررة بالفن ، فهى على ايجازها قد تقرأ أو تحكى في جلسة واحدة ؛ وهي نتاج مأمول من مثل هؤلاء الأدباء لنعيد أدبيات القص عن مرويات مدونة أو شفهية مما يشحذ ذهنهم وخيالهم دون شعور بالملال . وقد طرح القاص أفكار أقاصيصه ومضمونها على الترتيب التالى ؛

حسن اختيار الجار (خلقة وأدبه وأمانته) ؛ اتباع تعليمات السير، دفع

الأذى عن الطريق ، كيفية أداء الصدقات ، مغزي العدالة ، كيفية زيارة المرضى ، ضرورة اتقان لغة القرآن وأثرها في تكوين الشخصية . أما اللغة في أقاصيص (مثل عليا) فقد جاءت سهلة ميسرة فصيحة تقترب من لغة الواقع المعاش ، لكنها ليست عامية أو شعبية ، وأجود العناصر الأسلوبية القصر المقصود في أساليب القصة ، فالنص الأدبى الذي يجمع بين الايجاز والدلالة يكون عميق المبنى والمغزى ، ويفهمه الأطفال لما فيه من التركيز وقرب التناول من أقصر طريق . أما الشخصيات - على قلتها - أو الحوار على ندرته ، فمن العناصر الفنية التي أودعها الكاتب أقاصيصه دون تزيد أو افتعال .

أما قصة " الساقية" للقاصد. عبدالرازق حسين ؛ فتقع في أقل من عشرين صفحة ، وترتيبها في سلسلة قصص إسلامية يحمل الرقم (٢١). وهي قصة ، سردية وصفية ، انتخب كاتبها ، أحد الأحداث الواقعية في الحياة ؛ ونسجه في أسلوب قصى متقن على جمهور الناشئين. ومسرح الحدث = الفكرة هو الريف ؛ والبطل هو الطفل ففي مطلع القصة يسرد القياص - في نمط فني مألوف - الخيط الأول للتمهيد بالنسيج الفني الدرامي المبسط فيقول :".. هذه القرية بتواضعها وصغرها وجمالها الهادئ الرقيق ، وموقعها الذي درج على ثراها ورضع من لبانها ، لم يكن شعبان طفلاً فرحاً باشا ترتاح النفس إليه فقط ، وانما كان لطيفاً رقيقاً حسن التعامل، يمتلي قوة ونشاطأ، حتى يخيل إليك حين تراه وهو يعزق الأرض ويدير الساقية ، ويتابع والده في كل أعمال الحراثة والزراعة وتعهد الماشية ..) ص ٥ . وتصنع الأحاديث بقية موضوع القصة الذي يتنامي في زيادة عاهة جسمية جديدة ، فوق كاهل الطفل ؛ بعد أن بترت ساقه بين أنياب تروس الساقية ، ثم أصبح الأعرج والكفيف ، كما أضيفت إليه معاناة أشد ايلاما وقسوة وهي حرمانه من التعليم النظامي كنظرائه ، فيتحدى ظروفه جميعاً ويكمل تعليمه الديني بعد حفظ القرآن ؛ ويتأهل للجامعة

فى تحد أكبر لظروفه الشخصية والاجتماعية ، ويتخرج فى أعلى الدرجات العلمية ويعين استاذا بالجامعة الأزهرية .

اذا فالقصة تومي إلى أثر الدافعية للإنجاز والتمييز بين أصحاب العاهات وهم - كثر - في ميادين الحياة . إن الألم الذي يُفجر الطاقات، ويبنى النفوس ؛ هو شعاراً لقصة وآية كفاح بطلها (انظر ص ١٥). والعناصر الفنية الأخرى في القصة يتصدرها ( المكان ) البيئة الريفية - التعليمية حيث يلعب المكان دوره مع البطل والوالدين دون غيرهم من الشخصيات، فالشخصيات هي الراوي والبطل والوالدين ، وباقى الشخصيات طارئة وهامشية . إن مضردات المكان واضحة في القصة وصفاً وواقعاً وتأثيراً . فالساقية التى تدور لترفع المياه لري الأرض لتتمر بإذن ربها الخير والنماء ا هي الساقية الموازية في ميزان العلم .. يقول البطل في كلمة حفل تخرجه: ".. كلكم جئتم من الريف، وتعرفون الساقية، فالساقية تروى العروق العطشي ؛ تبعث الحياة والخيضرة في الأرض الجرداء ، وانتم كالساقية رواه العلم ، بكم تتدى الحياة وتزدهر ص ١٩ . واللغة في قصة الساقية لغة أدبية ميسرة يقدرها جمهور الأطفال ويتذوقون أساليبها ، وقد لجا القاص إلى مزج الأسلوب النشرى ؛ بالشعرى المزدوج القوافى ؛ فهذه فقرة من القصة تدلنا على مستواها اللغوى الفصيح الصحيح : (.. فاللحظات الهادئة التي تسبق ربط الجاموسة إلى الساقية لحظات مثيرة ، فهى الشوق والأمل والتوثب.

وما أن تبدأ بالدوران حتى يضج في عروقه الفرح، والشعور بالزهو، وبخاصة عندما تبدأ بخريرها العذب، تسمعه دندنة كان يهواها وكأنها تغنى وتقول له:

دولابي يعدو وينادي يا أولادي يا أولادي

جدوا في الليل وفي الصبح تخطوا بالفوز وبالربح " ص ٧ " لا يعيب

قصة الساقية إلا تدخل القاص غير المبرر فنيا ولاجماليا لحظة وقوع حادث الساقية مع الطفل ؛ يقول القاص إذ يصف ويعقب على ذروة الحادث ، " .. رأت الجاموسة المنظر ففزعت وانطلقت بسرعة ، وبدل أن يتدفق الماء يتدفق بالدم ، وكأنها لم ترض بما يقدمه هذا الطفل للأرض من جهد وعرق فأرادت أن ترويها بدمه (ص١٠). ومثل ذلكم الوصف المخيف ربما صدى للواقع ، لكننا مع الأطفال علينا أن نخفف من ايلام الحدث وشناعته لا.

ويمثل المسجد أحد أهم الوسائط التربوية المتكاملة في تشكيل شخصية الفرد والجماعة. وقد التقط القاص الاستاذ كمال رشيد هذا الدور الحيوى لرسالة المسجد في الحياة . وكتب قصته "المسجد" مادة أدبية تحمل مغزاها التعليمي . وقصة المسجد تعمل الرقم ٢٤ بين إصدارات السلة قصص إسلامية ، والقصة سردية ، حوارية غير طويلة ، تقوم على فكرة مؤداها تناغم دور المدرسة مع الاسرة لتثبيت الأثر الفعال للمسجد في تنشئة أطفالنا تنشئة تربوية صحيحة تقوم على التعاون بين هذه الأوساط جميعا ، والابطال في القصة ، الراوي (القاص) وسعيد وجهاد تلميذان جمعت بينهما الزمالة المدرسية والصداقة الشخصية ، ويجذب التلميذ المجتهد المتفوق صديقه إلى المسجد لينقذه من شقاوته وإهمال دروسه ، وينجح بعد طول مجاهدة ، فيسلك الطريق الصواب وينخرط مع الصالح.

وقد قدم القاص فكرة قصته دون افتعال لأن الحوار في القصة موظف توظيضاً فنياً مثالياً دون ضجيج ، فقام على الايحاء والمنطق مما أقنع القارئ بأهمية الحوار في تلاحق الأحداث وربط الموضوع برباط متين.

لجأ القاص إلى الربط الحكائي السردي بين المتحاورين في القصة ، كأنه يكمل أو يعقب أدوارهما ، أما الشخصية الثانوية التي لعبت دورها

المبرر في القصة فهي شخصية والد الطفل الذي لم يشترك في صنع الحدث أو الحوار إلا بعد أن وفق أبنه إلى طريق الخير والرشاد ، فقبيل خاتمة القصة يعجب بأبنه ، ومنه هذا الحوار :

سعيد : أشكرك على صبرك على في أيام الجهل والشقاء والعصية ، والشكر لصديقى جهاد الذى لن أنسى فضله .

أبو سعيد؛ وصدق رسول الله ( ﷺ) ، لقد أوصانا باختيار الصديق الصالح فقال ؛ الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل). (ص١٨).

فالمغزى التربوي من طرح الحديث النبوى وتضمينه القصة يتسلل الى النفوس، ويدعم الفكرة التى نسجها القاص ويقوبها واللغة في القصة بسيطة وتصل إلى المستوى القريب من لغة الأظفال وأحاديثهم فهى سهلة في مجملها وفي ألفاظها وتراكيبها ؛ ومن ثم خفت الخيال لأن اللغة هنا تابعة للفكرة مادة وموضوعها .

أما قصة "أبو خليل والحلم الجميل" للكاتب الأستاذ كمال رشيد أيضا فأراها من القصص الأدبى الذي يحمل البعد التعليمي الموجه للناشئين، بأسلوب فني غير مباشر. جمعت القصة شخصيات الحكاية ، الأب والابن (خليل) والأم. وشخصيات هامشية من الكون لعبت دورها الثانوي الهامش في القصة .. فالمكان بمفرداته حث تعيش الشخصيات عند الحقل يصوغ مادة القصة . حملت قصة أبو خليل والحلم الجميل) الرقم المسلسل (٢٧) في سلسلة قصص إسلامية ، وقع مادتها الأدبية في اثنتي عشرة صفحة ، في سلسلة قصيرة تناسب جمهور الاطفال ويمكن قصها أو سردها في جلسة واحدة ، يقدم القاص (الراوي) قصته مندمجا مع الشخصيات ؛ والتي يتركها تتحاور ويتدخل القاص في عملية الربط والسرد فحسب ، واللغة في القصة لاتختلف - بشكل ملحوظ - عن قصة الكاتب الأنفة - في واللغة في القصة لاتختلف - بشكل ملحوظ - عن قصة الكاتب الأنفة - في الشحد بل حافظت على مستواها . الميسر أسهل والفصيح في أن واحد ؛ مع

زن القاصكان لديه أكثر من فرصة ليقدم لجمهور الأطفال لغة أدبية تناسبهم في تناميها ويسرها أيضا ، مثل الحديث عن القمر أو الشمس أو الحقل ، لكنه لم يفعل . والجمل واضحة الدلالة قريبة المعنى ومنها : (.. وهناك في الحقل الكبير المتد الهادئ ، كان الليل شديد السواد ، وبخاصة بين أشجار البرتقال والزيتون والتفاح ، مما جعل شيئا من الخوف يسرى إلى نفس خليل ..) (٢٣).

في القصة أكثر من موضوع لطرح الخبرة التعليمية المحيطة بالطفل، فهو يتعرف على الحقل بمفرداته : أشجاره ، ثماره ، ريه ، حراسته ، ومواسم حصاده .. الخ . أو القمر : مواقيته ؛ و .. والشمس وحجمها وأدوارها و.. في مثل تلكم الرحلة إلى الحقل يكتسب الطفل المعلومات دون املاء أو تلقين ، أي الاكتشاف الذاتى . ومع ذلك وقع القاص (أو الأب) في أحد الأخطاء التعليمية التي قد تثبت في أذهان الصغار - دون قصد - من مثل إغضال الأب لجزئيات مهمة حول بيئة الطفل .. يقول الأب : ".. لقد خلق الله السماء والأرض .. في الأرض يعيش الإنسان والنبات والحيوان ، وفي السماء يعيش القمر والشمس والنجوم كلهم أصدقاؤنا ، خلقهم الله لنضع تنا (٢٤) وهنا يتساءل الطفل: أين تعيش الطيور .. الحشرات .. الأسماك .. أين توجد البحار ؟ .. لذلك يجب الاحتراز والتدقيق في تقديم المعلومات البيئية للطفل، ذلك أسلم وانفع في التعامل مع الطفل حتى لايقع فريسة للمجهول وحينند يختلط الأمر على الطفل بما يستشعره ويعرفه حواليه وما لايعرفه (المجهول). إن القصة في النهاية جيدة ذات مغزى ، وقد وفق القاص وهو يختتم القصة بذلك الأسلوب التربوي المبرر بايحاء أدب القص .: أحسنت يا ولدى ؛ إنها الشمس ، وقبل ان تشرق الشمس سأذهب للوضوء استعداداً لصلاة الصبح

<sup>(</sup>۲۲) أبو خليل والحلم الجميل ، كمال رشيد ، ص٦

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ، ص ص ٢٢ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق. ص ٢٧.

تقع قبصة " رجل وحصان " في ثلاث عشرة صفحة وتحمل الرقم المسلسل (٢٩) مِن بين إصدارات سلسلة " قصص إسلامية " ويمكننا أن ندرج فنيا قصة " رجل وحصان" ، تحت مسمى القصة الأدبية ذات الهدف التعليمي للناشنين. وفكرة القصة تدور حول موضوع الرأفة بالحيوان، فالقاس يقص موضوعه ويصفه عن طريق السرد الحكاني ، يحكى لنا قصة سائق العربة الذي يجهد حصان عربته ، فيعذبه صاحبه بالأعمال الثقال تارة أو بالتجويع والضرب تارة أخرى . ويجي أحد الغرباء إلى المدينة فيرى ذلك ويدخل في نسيج الموضوع ، بل البطل المحوري له ، ويقنع الرجل الغريب ذلك الحوذي بأن يرحم حصانة ويكتشف القارئ في النهاية أن الغريب ليس إلا الخليضة الأموى عمر بن عبدالعزيز -حمه الله- " أثناء تفقده للرعية . يتراجع الحوذي عن تعذيب الحصان ويذهب إلى السوق ومعه نصف حمل العرية ويعود فيأخذ النصف الباقي في رحلة ثانية ومن ثم يرضى بالرزق المقسوم. وبالكفرة القصصية كما بيدو - جيدة ومهمة في حياة البشر ، أو الطفل في علاقاته مع الحيوان. أما البناء القصصي فيميل إلى التجويد والتماسك في شتى عناصره الشكلية ، فقد الفينا الشخصيات تضم الراوى (القاص) القائم بعملية الحكى = القص ، والحبصان في حبواراته الداخليسة على لسبان الراوي ، والرجل الغريب أما الحوارعلى ألسنة الشخصيات فيختفى ويتحول الى استبطان داخلي يجريه الراوي بين تلك الشخصيات . والحبكة مبررة وتمضى بلا تعقيد مما يساعد على فهمهم لها والمضى معها من البداية إلى النهاية.

واللغة في قصة "رجل وحصان "متميزة أيضا ، وذات مستوى فنى ثابت ، فهى لغة الأدب المناسبة والمرجوة لتلك المرحلة العمرية من حياة الأطفال الموجهة إليهم تلك القصص ، ومنه قول القاص : تلفت الرجل

<sup>(</sup>٣٦) رجل وحصان ، محمد بسام ملص ، ص ص ٥٧

حوله، فقد يجد ظلا يأوى اليه، ولو شجرة صغيرة يتفيأ ظلها وسط القيظ والظمأ يشتد، والعرق يتصبب بغزارة، ولم يكن حصانه المسكن أقل ظمأ منه، والعرق يخرج مه بكثرة دون قطرة ماء تبل لسانه الجاف.. إنه يطلق هذا الحر فهل يقوى على تحمل لسعات سوط حادة " (٣٦) لاحظ أن المضردات الجيدة على الطفل تشرح نفسها في سياق أسلوب الكاتب دون افتعال.

أيضاً من الحوار الداخلى الاستبطاني في القصة هذا المونولوج: ".. نظر إلى حصانه وفكر ، مسكين أنت أيها الحصان . الحمل ثقيل واللجام كذلك الظمأ يشتد والجوع يقوى . القيظ يكاديخترق كل عظمة من عظامك " (٣٧).

ومن أمتع مايفيد الطفل في تلك القصة انسياب الحديث النبوى أو الأقوال المأثورة ، فالأطفال يستشعرون المغزى المراد ؛ ذلك أن الحديث النبوى أو الأقوال المأثورة (متضمن) في الموضع المراد من القصة ، ومنه " من لايرحم لايرحم " و " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " ؛ وكذلك حديث رسول الله ( وي ) ، " في كل ذات كبد رطبه صدقة " ؛ لقد أدهشنا القاص مع دهشة الأطفال حين يقرأون ويعرفون أن الرجل الغريب هو الخليفة .. مع الرجل ، مع حصانه ، وفي حلم كان صدى للواقع وغاية وتشويقاً .

ونستقري قصة أخرى من قصص مجموعة "القصص الفنى المتنوع" في سلسلة قصص اسلامية وهي قصة لؤلؤة وجمرة "والتي حملت الرقم (٢٢) وقصة لؤلؤة وجمرة قصة أدبية متعددة الأهداف أو الوظائف التربوية. ارتكر القاص في التقاط مادته (فكرية الموضوعية) على بعض الوقائع التاريخية لعهد بني أمية وصاغها في قالب قصصى تربوي ؛

<sup>(</sup>۳۷) رجل وحصان ، محمد بسام ملص ص ٦٥ .

ونعنى بالوقائع هنا واقعة أو أكثر حدثت فى الواقع فى سيرة الخليضة عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فى بيته ، وفى سلوكه مع أهله أو جماعة السلمين .

يلعب الراوى السارد جميع أدوار شخصيات القصة وهم الخيفة عمر بن عبدالعزيز - زوجه - ابنته - ابنه - الخادم . وقام بعملية السرد القصصى الكاتب المؤلف الأستاذ محمد بسام ملص ، ويبدو أن ذلك أسلوب فني معهود في كتاباته ، والقصة تنتظمها فكرة رئيسية وهي رغبة ابنة الخليفة في تملك " لؤلؤة تتزين بها ، وتخشى الطلب ؛ فتلجأ إلى توسط الأم تارة والأخ تارة أخرى لدي الأب لتحقيق الرغبة ؛ ويتردد الجميع لا تتوجه الابنة إلى والدها عبر رسالة ينقلها الخادم الذي يعود خالى الوفاض ، وتنتهى القصة بلؤلؤة أخرى ، بل لآلى أخر من الأدب الحكيم يعطيها الخليفة لابنته ؛ وصايا في القناعة والزهد والتواضع والإيثار ، أي الأهداف التربوية والأخلاقية والتعليمية المرجو غرسها في نفوس الناشنن .

لجأ المؤلف في القصة إلى استعمال ( أسلوب الرسائل) مع استبطان الحوار الداخلي بديلاً عن تحاور السنة الشخصيات فالشخصيات في القصة تتحاور فيما بينها عبر طريقة السرد = المونولوج ، فلاتجئ الحوارات نمطية خارجية على السنة الشخصيات ، ربما جاءت مرة واحدة حين استدعى القاص فقرة من خطبة منبرية ذهب يلقيها عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في جماعة المصلين بالمسجد ، (.. أما بعد ، فإن هؤلاء القوم كانوا قد أعطونا عطايا ، والله ماكان لهم أن يعطوها ، وما كان لنا أن نقلبها . وإن ذلك قد صار إلى ليس على فيه دون الله محاسب. ألا وإني قد رددتها وبدأت بنفسي وأهل بيتي ) (٢٨)

<sup>(</sup>٢٨) لؤلؤة وجمرة ،محمد بسام ملص ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢٩) لؤلؤة وجمرة ،محمد بسام ملص ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق. ص ص ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٤ .

وكان من البديهي ، في ضوء ذلك ، أن يلجأ القاص إلى عملية السرد = المونولوج ، نيابة عن شخصياته ، وتبلغ الحكمة مداها ، في أسلوب فني ، مثلته ذروة الحبكة ، حين يعود الخادم ، ومعه الجواب الثاني ، (يا ابنة أمير المؤمنين ، كان على أن أذهب إلى مطبخ المسلمين لافترد على الخادم ،

(طلبت منك لؤلؤة) ولم أطلب طعاماً ،هيا أعطنى اللؤلؤتين)، (حدقت في الوعاء فإذا بها ترى جمرتين متوهجتين بين رماد) (٢٩) وتبلغ الحبكة النهائية المدهشة ، يقول الخليفة لابنته ، (إن استطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت للؤلؤة) (١٠).

وتفصح الإبنة عن معدنها ، وعن اقتناعها بعد لقاء مطول في المساء مع الأب = الخليفة ، وجرعة تجمعها مع الأدب الحكيم ، فتعود إلى أصالة جوهرها ، وفي الصباح تقف الأبنة أمام أبيها وتقول : " هذه لبيت مال المسلمين " (١١).

لايعيب القصة ، فيما أظن سوى تكرار اللغة ، عند الحديث عن شخصية عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وهو تزيد أو تعقيب سبق وأن ورد في ص ١٤ من قصه " رجل وحصان " ، وفي ص ١٤ أيضا من " لؤلؤة وجمرة".

بين يدي القارئ قصة أخرى من مجموعة القصص الفنى المتنوع في سلسلة قصص إسلامية التي صدرت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقصة عنوانها "هكذا الدنيا" لمؤلفها الأستاذ محمد بسام ملص، وتقع في (٢٣) صفحة وتحمل الرقم المسلسل "٣٤" بين إصدارات السلسلة . لا يكشف عنوان القصة عن موضوعها ومن ثم يغرى بالقراءة لاكتشاف فحوى الموضوع ودقائقة ، يلجأ الكاتب في قصته إلى إستعمال

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق ، ص ص ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٤ ـ

طريقة فنية غير مسبوقة في السلسلة جميعاً، وهي توظف الشخصيات المتوازنة، والمتباينة، لابراز الفكرة أو الموضوع، وهو من الأمور الشائكة والصعبة على مخيلة الناشئين، لكن الكاتب يوفق الى اهدافه حث يتنامى صراع الشخصيات دون تعقيد، فالشخصيات تصنع دوماً أحداث القصة وتبرر فكرتها الشائكة (الشخصيات الطيبة = الشريرة) فالشر يمثله في القصة كل من عماد، ورصيفه كمال، والخير يمثله: (صال) لاحظ الاسم والصفة، ومن الشخصيات الموازنة زيد وحامد وبينهم (الراوي) المنتصر للشخصيات الخيرة.

بمهد القاص لقصته بجرعة من الوصف المزوج بالخير لأهل قريته .. قرية آمنه ، طيب أهلها ، ثم يترك الصراع بين الخير والشر ، ويقف القاص محايداً ، لتكشف شخصية (عماد) عن سلوكيات شريرة ومعيبة والطمع ، الكذب ، النفاق ، الدهاء في الاحتيال ، الأنانية ؛ ويبلغ فضح هذا النموذج من خلال بناء فني مبرر بالحدث وتكرار شاكلته ، فتزداد صورة الشخصية سوء أمام القارئ كما هي في القصة . ويتعاطف القارئ وأيضا جمهور الأطفال - مع الرجل الصالح ، فهو الطيب صانع السلوك الطيب، صبره واحسانه ، وذكاؤه وتمسكه بالأخلاق الكريمة ، ازاء الدنايا الحقيرة ، التي يصنعها الشرير (عماد) ؛ فيحاوره (صالح) بالحكمة والحجة وبالتالي هي أحسن، لكنه لايزد جر، فيقابله أنموذج شرير، بل أكثر شراهة ، فلايعرف دواخل كمال النفسية ، وبدا صراع العنقاء شرير مع نظيره ، هدفهما الثروة طريقهما الأنانية والسرقة والكذب والاحتيال ؛ ويمئ الحلم الصالح - كواقع الرجل الصالح - إلى زيد وحامد فيسلكان طريق الخير جميعاً ، وترتفع مستويات اللغة في هذه القصة عن قصص أخرى للمؤلف في السلسلة ؛ ذلك لجأ إلى معطيات الدين فاسترفد منها مدخلاته المبررة والسديدة ، وبالطبع فإن نصوصها أو تبسيط نصوصها للناشئين يحمل مستوى لغويا عالياً ، لكنه يضهم ويقدر من جانب (الأطفال الفتيان) في يسروسهولة. أيضاً هناك الوصف النفسي لدواخل

الشخصيات أو تعددها مما يتيح للمؤلف أو يلزمه أحيانا باستعمال مستويات لغوية مبررة. على حال فإن اللغة في مجملها فصيحة فيها من السلامة بقدرما بها من الإيحاء القريب ومنه (.. مازال الليل يرخى سدوله على القرية. وزيد قد طال به الأرق ، فربما وجد في النوم راحة من تلك الهواجس التي تنتابه. وأغمض عينيه واستسلم لنوم بعد طول سهر أضناه ". أما الحلم فيلعب دوره مع الشخصيات المتباينة والموازية ، ولعل توظيفه في نهاية القصة له مايبرره من انفراج من ناحية ولتسليط الضياء على النماذج البشرية التي يراها الأطفال في الواقع من ناحية ثانية ، فهو ثانية ، فهو ماطرحته القصة بخيرها ونشرها "،

أما قصة "واحة الأصدقاء "القصة الطويلة الوحيدة بين سائر قصص اسلامية ، فهى تقع فى (٦٠) صفحة وتحمل الرقم المسلسل (٣٧). والقصة لم تشذ بهذا الحجم العددى من الصفحات عن مفهوم القصة ؛ فتدرج إلى الفن الروائى ؛ لأن مؤلفها لجأ إلى عملية تعويضية فنيه باستعماله أسلوب القص الجزئى المتتابع ، فجاء التتابع الفصلى للقص تحت عناوين جزئية مجموعها يشكل القصة ككل ، والطفل فى ضوء ذلك يستطيع مواصلة القراءة المتقطعة مع واحة الاصدقاء ، فى أكثر من جلسة قرائية ؛ فلديه الأقاصيص الجزئية (المباراة - الاجتماع - باسم - المعسكر - الرحلة).

ويلعب القاص دوره الملحوظ مع أبطاله وشخصياته في سائر العناوين الأنفه وهناك نكتشف قطع السرد الخارجي (للشخصيات) مع السرد الداخلي (للراوي القاص)، أي أن القاص تدخل كراو، ورابط فني، بالتعليق والبناء السردي في أن الذلك تنوع الأبطال إلى : الحدث (إصابة

<sup>(</sup>٤٢) هكذا الدنيا . محمد بسام ملص ، ص ١٤

<sup>(</sup>٤٣) واحة الاصدقاء ، محمد أحمد حسين ، ص ص ١٠ ، ١١ ، ٢٨ .

فى المباراة) والمكان (المقر الكشفي للاجتماع) والشخصيات البشرية (باسم) وسائر العناصر في (المسكر) و (الرحلة).

(والقصة - الأقاصيص - هنا) لون أدبى متعدد الوطائف نجح مؤلفها الاستاذ محمد أحمد حسين في عرض أهدافها القيمية على الناشئين في أسلوب قصصى مشوق ، وان غطى صوته التعليقي المطول أحيان كثيرة على صوت أبطاله (القائد الكشفى : حسين وأعضاء الفريق : باسم - فهد - ريا - أمين - كريم - حسن )(١٢).

ثم بتدخل مع المتكلم بالقطع التعليقي أو أخذ دور المحاور لكن المؤلف حين لجأ إلى السرد أو الربط بين عناصر البناء كان أكثر توفيقاً.

والفكرة الرئيسية في (واحة الاصدقاء) ذات موضوع متصل الحلقات يتصل بالأطفال الفتيان في ألعابهم ومعسكراتهم ورحلاتهم حيث الاكتشاف والاكتساب والتعاون والعمل والنظام والصدق ونمو الشخصية المتوازنة. أيضا زتاح هذا الموضوع الثر أمام القاص عدة فرص ليتناعم أبطاله وشخصياته مع (المكان. القائد/ الكشاف/ المحاضر/ مفردات بيئة التنقل). وهي مكتسبات يقدرها الأطفال في غير تلقين وإنما من أرض الواقع وميدانه.

واللغة في (واحة الاصدقاء) مناسبة . جيدة . ومشوقة مما يدل على امتلاك الكاتب لأسرار اللغة وتراكيبها ودلالاتها .

وكنا نود من الكاتب أن يفسر لجمهور الأطفال بعض الكلمات الصعبة مثل (انتحت ص ٧ ، استغرقنا ص ١٩ ، مضض ص ٣٣ ، تسوغ ص ٥٠ ، نتوءات ص ٥٩). مثل تلكم المضردات قد تكون جديدة على القاموس القرائى للأطفال ، أولا يفهونها ، لذلك يمكن وضع تفسير لها في الحواشي في الطبعات اللاحقة .

وتنتمى قصة "رجال فى الأسر" إلى مجموعة القصص الفنى فى تصنيف سلسلة (قصص إسلامية) التى صدرت عن جامعة الامامة محمد بن سعود الإسلامية ) التى صدرت عن جامعة الإمامة محمد بن سعود الإسلامية ؛ نحمل القصة الرقم (٢٧) وتقع في (٢٧) صفحة . يسترفد الإسلامية ؛ نحمل القصة الرقم (٢٨) وتقع في (٢٧) صفحة . يسترفد الؤلف الأستاذ محمد بسلم ملص الواقعة التاريخية (الحدث) ويبدأ فى صوغ بيئات مكانية وزمانية متنوعة تنوع أبطاله ؛ مما يشري خيال الناشئين . والقصة في ضوء ذلك قصة واقعية تاريخية معجونة بفن القاص وأدواته المشروعة ، ونخص أداته الأسلوبية المشرقة بين سائر قصص السلسلة ، وأبطاله هم ، أب (أسير) ومعه نفر من الأسرى - الغلام المجاهد (ابن الأسير) - القائد المسلم - الشيخ المؤدب - الأم - الحارس - حاكم جزيرة قرص . أماكنه هي ، القرين - قيسارية صور - صفد - عكا - سجن حمن عكا - سجن جزيرة قبرص - البحر . وقد لجأ القاص إلى استخدام عدة أساليب في البناء الفني للقصة وهي :

- السرد القصصى (الراوي = القاص (حكى) على الألسنة ).
- -التضمين (تضمين بعض الأحاديث النبوية وبعض أقوال الصحابة)
  - استعمال الرسائل التاريخية.

أما الطريقتان الأولى والثانية ؛ فهما أسلوب فنى معهود في كتابات القاص لكن توظيف "الرسالة التاريخية" في النص الأدبى للطفل بعد عملاً جديداً طالعنا به في التمهيد لموضوع القصة .. يقول القاص (أخذ صاحب قبرص يستمع إلى جواب سلطان المسلمين : "يعلم حاكم قبرص زن الله إذا أسعد انسانا رفع عنه الكثير من قضائه باليسير ، وأحسن له التدبير فيما جرت فيه المقادير . وقد كنت عرفنا أن الريح كسرت عدة من مراكبنا وصرت بذلك تضرح . ونحن الأن نبشره بفتح "القرين " وما العجب أن يفخر بالاستيلاء على الحصون الحصينه هو العجب (11).

<sup>(22)</sup> رجال في الأسر، محمد بسام ملص، ص 27

واستعمال الرسائل التاريخية وثيقة فنية تعضد الواقعة موضوع القص، لذا فسريان الأحداث وتلاحقها في مجرى القصة أخذ نقطة البداية المبررة ، فهناك بعض الأسرى من المسلمين في حوزة حاكم قيرص بعد تحطم مراكبهم وعليهم يبدأ الصراع. والقصة في ضوء ما أشرنا إليه تصلح للتوسع الروائي للراشدين ؛ لكن قدرة القاص على تكثيف وتركيز عناصرها (الإنسان/الزمان/الكان)في قيصة تناسب الناشئين من الأشياء المحمودة في تطويع عناصر النوع الأدبي إلى حيث ينشد أو يتوجه. لذلك سنطلق على قصة " رجال في الأسر " حكاية قصصية ؛ فالطفل ينمو وشب ويصبح فتي يخلص أباه من الأسسر، وتلعب سانر الشخصيات أدوارها في صناعة أو أعداد البطل الغلام المجاهد تحت إمرة القائد المسلم ؛ ومن قبله المؤدب شيخ (الكتاب) ، وكذلك الأم في تناغم مع أوامر وتوجيهات سلطان المسلمين. وفي ضوء ما ألمحنا إليه ، فإن الحكاية القصصية رجال في الأسر تعد من الحكايات المحكمة البناءة ، متعددة المقاصد والغايات، فالإيمان في قلوب المجاهدين من المسلمين يسري في النص القصصى دون مباشرة أو صياح ، وتناسب الأحاديث النبوية تدعيمها مجريات الأحداث. إن إنقاذ الأسرى في الحكاية لم يأت مصادفة وإنما بالتهيؤ والاعداد الإيماني والبدني ، ثم اكتساب الدروس" الحرب خدعة" كما علمنا رسول الله على أحد معطيات الجهاد. إن أكثر من هدف يكتسبه الأطفال من قراءة تلك الحكاية مثل : تعلم قيمة الصبر عند الشدائد ، اقتران العلم بالعمل ، بلوغ الهدف من طرق مشروعة ، الإحساس بقيمة المسلم (الإحساس بالذات) وقد استلهم القاص في ذلك الشأن مقولة عمر بن الخطاب رَزِّكَ " وتالله لمسلم أحب إلى مما حوت الروم "(١٥)

بين يدي القارئ قصة فنية واقعية متميزة عنوانها: "الله ما أخذ وما أعطى " للدكتور حمد بن ناصر الدخيل، وقد صدرت ضمن قائمة سلسلة

<sup>(</sup>٤٥) المرجع نفسه.

"قصص اسلامية" عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وتحمل القصة الرقم المسلسل (٤٥) وتقع في (٣٢) صفحة وتتوجه - كنظائرها في تلك السلسلة - لجمهور الناشئين . تقوم قصة " الله ما أخذ وما أعطى" على فكرة درامية مبسطة ، مصدرها الواقع القريب ؛ من بيئة الأجداد حيث كانوا يصارعون مفردات بيئتهم في شظفها وقساوتها أو عدوان حيوانها المفترس ؛ فازدادوا صبراً وإيماناً وقدره على الجلد .

في ضوء ذلك يصور القاص فكرة قصته من الماضي القريب حين يفترس حيوان الصحراء أغلى مايملك الإنسان من زينة الدنيا ؛ فلذة كبده ومن بين أحضانه ؛ إلى أنياب ذنب ليلى مسعور لهذا الحدث الدرامي مهد لله القاص بتمهيد متقن ووصف بارع للمكان والزمان والإنسان المكافح هناك في أطراف الصحراء . واللوحات السبع شكلت منظومة القصة في تتابع لاهث مشوق ، وأسلوب أدبى راق مع القدرة على امتلاك ناصية السرد الداخلي منه والخارج . لذلك اختفى الحوار القصصي في النص ، لأن القاص لم يترك في جزئيات القص ولا في استيطان شخصيات أبطاله مايسمح بالحوار ، فامتلكه هو إذ يصف ، يطور ، أو يتخيل ليصل بفكرته مالدرامية مع تلاحق الأحداث إلى الذروة ، ومن ثم يقنع قارئه بالحل ، الرضا بالفجيعة وفقا للتصور الإسلامي والانساني .

أما الأساليب اللغوية في القصة . فهي من أعلى مستويات الأداء اللغوى في السلسلة جميعا ، والأساليب في أغلبها تناسب الفتيان ، أما بعض مفردات القصة وتراكيبها فتميل إلى صعوبة الفهم عند الناشذين . وللقارئ أن يكتشف بشئ من اليسر كيف لجأ القاص إلى الحواشي ليفسر المعاني الصعبة في جميع صفحات القصة تقريبا ، فيما عدا الصفحتين المعاني الصعبة في جميع صفحات القصة تقريبا ، فيما عدا الصفحتين (٣٧، ٢٩) فقط . ولعل الكاتب - في مميزاته الأسلوبية الراقية - لم ينزل من علياء لغته إلى مستوى أقل ليناسب لغة الأطفال القرائية ، ومنه يقول القاص : (... على الرغم مما يشوبها من قسوة وشظف عيش - لم تستمر

صفوا خالية مما ينغص ويكدر، بل ألم بساحتهما ماحول سعادتهما إلى ترحة، ويسمتهما إلى حزن وكآبة كانت حادثة فاجعة تدمى القلب وتقض المنضجع ومنه أيضا (.. ويبدو أن سعيدين كما لو حزت لهما الدنيا بحذافيرها، ووضعت تحت أقدمهما، لم يحاولا ابدأ ان يحسنا من وضعها، ويفتشا عن حياة أفضل من حياتهما عن حياة أقرب إلى الدعة، والراحة والرفاهية بلكانا يستمرنان ماهما فيه).

لقد وضع القاص تفسيرا لغويا في هوامش صفحات قصته مما يؤكد ذيوع ظاهرة أو إشكالية صعوبة مستوى الأساليب اللغوية والمثير للإعجاب هنا أن تفسيرات الهوامش ذاتها صالحة نماما للاستبدال مع مترادفاتها الأصلية في النص القصصي . ليت كاتب القصة المتميز فنا أن يخفف من أساليب في الطبعات التالية ؛ خاصة وإنه يتوجه بخطابه الأدبى للناشئين . والملاحظة اللغوية - الأنضة - لاتعنى الاختفاق اللغوى في القصة ، بل امتعنا القاص في الكثير من المواضع بلوحات وصفية فصيحة قريبة التداول مما يألفه الصغار والكبار معا لنتأمل مثل ذلك الوصف .

"وكانا ينظران إليه نظرة رعاية وإهتمام حتى كإنه واحد منهما ، ويقدمان له العلف والماء كلما احتاج إليهما أو إلى أحدهما ، ولاعجب في ذلك فهو سيقوم بشأنهما كله ، يسقى المزرعة ويركبانه . ويحملان عليه أثقالهما ، فضلاً عن أن طول الصحبة والمشاهدة أحدثت بينهما ألفة وأنسا متبادلين ...) ((1) ومنه في موضع آخر من القصة ( ... كانت الزوجة تشعر بقلق ذات صباح ، وحاولت أن تطرد ما ألم بها من وساوس بذكر الله تعالى والاستعادة به من الشيطان الرحيم ، وتلاوة بعض ما تحفظه من قصار السور) ((1)).

<sup>(</sup>٤٦)لله ما أخذ وما أعطى ، حمد بن ناصر . الدخيل . ص ٢٦ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٤٧) لله ما أخذ وما أعطى ، حمد بن ناصر الدخيل ، مرجع سابق ، نفسه .

استعان القاص بالتضمين القرآني لحظة الذروة ، الصبر والإيمان والاحتساب ، فأودع خانهة القصة الأيات القرآنية من سور النساء ، البقرة ، التوبة ، وقد عقب القاص على التضمين بتعليق قد يعده البعض زائدا ؛ ونراه منطقياً وهو كيف ينغمس المرء في شواغل العمل مع نعمة النسيان في آن ١٤ .. إن قصة " لله ما أخذ وما أعطى " من القصص المفيدة والمتعة للأطفال الفتيان ؛ وكنا نود أن نضعها الأجود بين مجموعة القصص الفني المتنوع ؛ لكنها تكاد تصل إلى الأفضل في السلسلة لولا أن القاص في غمرة اندماجه الشعوري مع ذروة الحدث الدرامي - لجأ - إلى تعليقات استفهامية مطولة لحظة مصرع الطفلة (ينظر ص ١٤ إلى قبيل قوله في استفهامية مطولة لحظة مصرع الطفلة (ينظر ص ١٤ إلى قبيل قوله في سي ٢٥ ؛ ولكن لا يغني حذر عن قضاء). فالتعليق المنطقي هنا أضعف من لحمة البناء الفني عند ذروة الحدث ، وهو ما لجأ إليه في تلك المرة الوحيدة طوال قصته الرائعة .

\* \* \*

• وقد انفرد مؤلف قصة "عاقبة الغرور" بتشكيل أدبى مغاير، توجه به إلى جمهور الناشئين، وأعنى به الأدب القصصى على ألسنة مخلوقات غير بشرية. فقصة عاقبة الغرور لمؤلفها الدكتور مرعى مدكور تعد القصة الوحيدة في سلسلة قصص إسلامية الصادرة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي نهج مؤلفها النهج الفني باستعمال الحشرات = كأبطال، فالبطل في القصة نحل العسل. ومن الثابت في تاريخ أدب اللغات الإنسانية - ومنه الأدب العربي - وجود مثل ذلك النمط المشوق على ألسنة الحيوانات والطيور والحشرات والنباتات والجمادات وغيرها مما خلق الله عز وجل، وهو نمط وسائطي رمزي وفعال في التأثير الفني على القارئين من الصغار أو الكيار.

إن القران الكريم وهو التزيل الحكيم بتضرده وإعجازه قد اشارفي

عدة سور من سورة ؛ أو فى آيات من السور إلى الحيوان أو الطير أو الحشرات ونحوها : اسما وصفة ومغزى ، ومادة وموضوعا ، بهدف العظة والعبرة (ينظر على سبيل المثال سورة : البقرة / الأنعام / النحل / العنكبوت) وفى الأدب الشرقى ومنه العربى بين أيدينا كليلة ودمنة ، حياة الحيوان وغيرهما بمثابة أمهات لحكايات على ألسنة الطير والحيوان .

استعان المؤلف في قصته "عاقبة الغرور بشخصيات من مملكة النحل والملكة والشغالات ونحلة صديقة ونحلة مغرورة ومن البشر النحال وابنة الصغير، ومن مجموعة الزواحف والحشرات أعداء خلايا نحل العسل مثل · السحالي والثعابين والنمل والدبابير - وقل أيضاً قاتل الدبابير . لم يشعر الطفل/القارئ بالملال من كثرة الشخصيات في القصة ، خاصة وأنها ليست طويلة (١٦ صفحة). ذلك أن القاص أخفى صوته السردي المطول في الحكى، وأظهره فيقط في عمليات البناء الترابطي للحدث وتلاحقه، وترك النحلة المغرورة نمهد وتطور مع غيرها من عناصر الشخصيات التي أشرنا البها في البناء اللرامي المبسط المبرر بالفن. وفق القاص في توظيف شخصيات قصته - بالحوار على السنتهم - إلى بيان مقاصدها التي توزعت بين الأهداف التربوية والتعليمية والأخلاقية ونجح إلى حد فانق التجويد في رسم ملامح كل شخصيات قصته الجسمي منها والنفسي وطبيعة الدور أو الأدوار كذلك. وكنا نود من المؤلَّف ألا يصف النحلة منذ (الاستهلال) بالأنانية والطمع وللضرور والحقد والحسد لأن تصرفاتها وسلوكياتها طوال القصة ستظهر مكنونا . وبالتالي فإن لذة اكتشاف الطفل لهذه الصفات غير المحمودة يفترض أن تظل مجهولة التصريح حتى يفيد وعنها بأسلوب غير تقريري ، أي بإيجاء وقائع القصة وتصرفات أبطالها . ومن ثمار الحوار على ألسنة مملكة النحل في تلك القصة تدفق المعلومات في ذهن الطفل وم خيلت له دون تلقين أو املاء ، فالقصة قدمت وحية معلوماتيه دسمة مبررة بالفن عن تاريخ مملكة النحل ونظام حساته،

نتاجيه وفوائد عسلهن بل مواسم تكاثره ، وأهم الاعداء من الحشرات والزواحف والبشر وغيرها .. توزعت هذه المعلومات أو المعارف في أسلوب قصصى مشوق ، فلم يزعق بها القاص مرة واحدة . ولا يعيب قصة " عاقبة الغرور" إلا الإلحاح على الفكرة في خط مساو لتضاعل الشخصيات بالحدث أو انفراجه . فالغرور آفة النحلة الريضة / البطلة ، وهو وصف تمهيدى في مطلع القصة : ( .. الغرور الذي يفسد طيبة النفس ويفقدها براءتها وأطمئنانها ، هذا الغرور القاتل نفخ النحلة الصغيرة المدللة ). إن المؤلف لوترك للقارئ مساحة من الايحاء الدال أو الرمز البسيط عن صضات أبطاله لتحولت قصته إلى أحد روائع الأدب العربي المعاصر للناشئين . حقا : لقد شرع القاص في النهج الذي نرتضيه في سائر تفصيلات القصة من بعد . أما الخطأ العرفي أو المعلوماتي الوحيد في القصة فقد ورد في الفقرة الوصفية الرائعة : ( .. سرت عدوى دخول أسراب النحل إلى الخلايا لتعمل خراطيمها في أقراص الشهد ، وفك أختام العيون السداسية ، بدلاً من السعى وراء الرحيق أو الغذاء من سكر الأدمى المنذاب في الماء) (١٨) ومع أن الضفرة تضصح عن الأسلوب اللغوي الصافي المناسب لجمهور الأطفال، فإن الغذاء البديل لملكة النحل - يكون دائما -من سكر النبات (القصب أو البنجر). وليس سكر الأدمى . أم يقصد إعداد الأدمى له؟١

وتثبت عدة ايماءات في القصة بهدف غرس السلوكيات الإسلامية المرجوة في الناشئين. أما خانمة القصة أو العاقبة التي انتظرت النحلة الشريرة / المغرورة (كما صورتها القصة .. فقد استطاع المؤلف في براعة فنية أن ينهيها نهاية فنية أيضا ، يقول القاص في أبلغ أسلوب وأدق وصف : (.. فقد كانت هناك سحلية كبيرة واقضة على باب الخلية ، مترقبة

<sup>(</sup>٤٨) عاقبة الفرور ، مرعى مدكور ، ص ٢٠ . ٢٤ ـ

النحلة المفرورة ، ومنتظرة تقدمها ، فاتحة فمها العميق عمق بنر في تأهب تام الإلتهام فريستها (١٩) ص ٢٧ في ضوء ماعرضناه من تضسير ناقد ، تعد قصة عاقبة الغرور مع سابقتها من أجود قصص السلسلة التي عرضنا لها جميعاً.

(٤٩) عاقبة الغرور، مرعى مدكور ص ٢٤

• • • . • .

#### خانمة مجملة :

حاول الباحث، قدر اجتهاده، أن يتابع - في تكثيف دقيق - مسيرة أدب الطفل العربي، منذ نشأته إلى آخر مراحل تطوره، فأفدت من نتائج الدراسات، وابداعات أدب الطفولة في العصر الحديث، ومن ثم تعمدت الوقوف عند الأدب المعاصر، وبالتحديد، من العقود الثلاثة الأخيرة والمثلة للفترة الزمنية للأدب المعاصر، ومبلغ علمي - في ضوء ذلك - أن البحث عبر فصوله جميعاً، قد لقى المادة الخام، التي شكلت جوانبه الرئيسية، قضاياه، واتجاهاته، ثم نقد تعليلي لبعض نماذجه.

فالباب الأول عرض للقضايا أو الاشكاليات التى اعترضت مسيرة أدب الطفل، فأوضحنا ماتم تجاوزه أو ايجاد الحلول لبعض تلكم القضايا أو الاشكاليات، أو التى بقيت لزماننا الحاضر. بحاجة إلى الحل. أيضا عرض الباب أبرز الا تجاهات الابداعية المعاصرة لشعراء أو كتاب أدب الطفل، من خلال رصد النتاج اللحوظ لرواده، مما يندرج تحت تنوع الا تجاهات العصرية السائدة.

أما الباب الثانى، فأاجتهدت، خلال فصوله، إلى الأخذ من عطاء الانتجاهات النقدية الحديثة، على نماذج نصية، من قصص وأشعار ومسرحيات، إذ حاولت في ذوق معلل اختيار النصوص ثم تحليلها، أي محاولة الإفادة من جديد مدارس النقد الجديد، وخاصة التحليل اللغوى البناني، كعنصر أساسي من أسس بناء النص، واللغة كما يقول "د. شكرى عياد "هي أداتنا للتحليل والتركيب، ووسيلتنا لتحديد قيم الأشياء ولم تستفرق الباحث - أثناء التحليل - تناول جميع عناصر (البنيوية) أو نظريات التلقى، وإنما وقفت عند الجانب البنائي اللغوى، خاصة في تقويمي للنصوص التي أشرت اليها، اذ لدينا لغة حاصة بالمتلقى، الطفل، شأنها شأن اللغة الموجهة للأطفال طبقاً لمراحل نموهم

بين تنوع أقلام المبدعين.

وبعد ، فإذا كان البحث ، فانتحة التنظير والتحليل <u>لأدب الطفل المعاصد</u> ، فالمأمول أن يتابع المسيرة ، النقاد ، والبحاث ، مثلما كرسوا نتاجهم الابداعي الملحوظ لأدب الطفل في العصر الحديث . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

#### هوامش ومراجع الباب الثاني:

- \* لمزيد من التفاصيل ينظر: أدب الطفولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراوي ، د. أحمد رّلط ، ط ١ دار المعارف ، ١٩٩٤م ومحمد الهراوي شاعر الأطفال ، أحمد سويلم ط ١ ، مركز ثقافة الطفل ١٩٨٨م.
  - (١) التربية عن طريق الفن ، هربرت ريد ، ط١ ، ترجمة وزارة التعليم العالى ، ١٩٦٩ م.
  - (٢) الطفل وعالمه المسرح، ، عبد الرؤف أبو السعد ، ص ١١ ، ط١ دار المعارف ١٩٩٤م ـ .
- (٣) من الضرورى التنويه إلى التجربة الفنية الأولى للشاعر والتى حاول خلالها التمهيد بكتابة مسرح شعرى للأطفال ، وقد بدأها الشاعر عام ١٩٨٧م حين أعاد معالجة بعض حكابات كامل كيلاتى في قالب (غنائى درامى) ثم عرضه في دراما مسرحية غنائية فوق مسرح ((مترو بول أخر ديسمير ١٩٨٧م بعناية المركز القومى لثقافة الطفل" .. كانت تلك التجربة يومئذ أحد الدوافع لابداع مجموعة من المسرحيات الشعرية للأطفال والتي صدرت في سلاسل بالاضافة إلى مسرحيات لاتزال مخطوطة ، وهي من التأليف الخالص المنفرد للشاعر .
- (٤) ينظر : سلسلة المسرح الشعرى للأطفال ، شعر أحمد سويلم ، ط١ موسسة الخليج العربي (عشرون عددا) القاهرة ١٩٨٨م.
- (٥) ينظر : التربية الحركية والموسيقية ، شع أحمد سويلم (بالاشتراك) ادراة رياض الأطفال ، ط١ وزارة التعليم ،
   القاهرة ١٩٨٨م.
- \* لبس بخاف على قطنة القارئ الكريم الفروق الدقيقة بين التأليف للمسرح المدرسي والتأليف الإبداعي لمسرح المطفل من قبل كبار المبدعين وليس كما هو الحال في الكثير من المصنفات المسرحية التمثيلية المدرسية التي يكتبها المعلمون في أغلب الأحوال .
- جه قبل أن يلتفت الكاتب عبد التواب يوسف إلى مسرح الطفل والتأليف له في أعمال نشرية في دراما تمثيلية إذاعية ومرئية أو مدرسية) كان الرائد محمد الهراوي قد سبقة زمنياً في الكتابة المسرحية (النشرية والشعرية) للطفل بنحو أربعين عاماً ، وهذا لا يقلل من مجهوده منذ منتصف انستينات في مسرحياته المؤلفة والمترجمة مثل العم نعناع ، والحذاء الأحمر والأسير ، والحصان الطائر وغيرها من المسرحيات (النثرية) الفكاهية .
  - (٦) ينظر : مسرحية اختاتون ، شعر أحمد سويلم ، ط١ دار المعارف د .ت (نشيد الكرس المشهد الأول) .
- \* أنتج التليفزيون هذه الأعمال الشعرية درامياً ولقبت صداها بين جمهور المشاهدين ، يعد تحريلها إلى عروض تستعين بالعناصر والمكملات الفنية المعروفة .
- (A.V) ينظر : سلسلة المسرح الشعرى للأطفال ، شع أحمد سويلم ، ط١ مؤسسة الخليج العربي بالقاهرة ١٩٨٨م (ج.يع شواهد المسرحيات الشعرية موضوع هذه الدراسة مقتبسة من نصوص تلك السلسلة) .

- (٩) حي بن يقطان ، ابن طفيل ، تحقيق وتقديم ، فاروق سعد ، ص٦ ط٣ ، دار المعارف بيروت ١٩٨٠م.
  - (١٠) انتم الناس ايها الشعراء ، انيس منصور ، ص ١٦٠ ، ط١ دار الشروق ، ١٩٨٩م .
- (١١) الناشر العربي ، فصلية متخصصة محكمة ، مقالة ، العربي بنجلون ص ١٨٣ . ع١١ ، ليبيا ١٩٨٠ م .
- \* بدأت وزارة التعليم في مصر بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب فى تنفيذ برامجة الإعادة المخططة للأنشطة المسرحية والأدبية والفنية والرياضية ، فى مناخ واعد لفلسفة التعليم الجديدة ، مواكبة لافتتاح المنشأت التعليمية المنشأة حديثاً فى أعقاب زلزال ١٢ أكتوبر ١٩٩٢م.
  - (١٢) معجم الطفولة ، د. احمد زلط ، ص ص ٧٣ . ٧٤ .
  - (١٣) شموس المدينة ، مسرحية شعرية ، محمد سعد بيومي ، دار الأرقم ، الزقازيق ١٩٩٣ .
  - (١٤) بهجة التخيل ، قاسم سعد عليوه ، سلسلة مطبوعات اقليم القناة وسيناء ، الثقافي ١٩٩٧ م.
    - (١٥) المرجع السابق ، نفسه .
      - (١٦) نفسه .
      - (۱۷) نفسه .
    - (١٨) نظرية النبائية في النقد الأدبى ، د. صلاح فضل ، ص ٢٩٦ .
    - (١٩) حكايات من غابتنا ، مسرحيات ، منى أبو الخبر ، سلسلة مطبوعات الاقليم . ١٩٩٧م.
      - ( ٢٠) المرجع السابق ، نفسه .
      - (٢١) يسام وجزيرة الاحلام ، متحمد أمين ، سلسلة مطبوعات الاقليم ، ١٩٩٧م .
        - (٢٢) المرجع السابق ، ص ١١ .
          - (٢٣) السابق نفسه .
      - (٢٤) رحلة كمبيو .. ليه يا أسد ؟ ، . خالد بخيت ، سلسلة مطبوعات الاقليم ، ١٩٩٧ .
        - (٢٥) بيبي والسر الغامض ، رواية ، أحمد زحام ، سلسلة مطبوعات الاقليم ١٩٩٩م.
          - ر (۲۹) المرجع السابق ، ص ص ۱۱ ۱۲ .
- (٣٧) قمر فوق القمر .. رحلة الست أرض ، مسرحيتان ، لرجب سليم ، ومحمد خضير ، سلسلة مطبوعات الاقليم .. ١٩٩٩م .
  - (٢٨) قدورة والعرائس ، ثلاث مسرحيات ، عبد الفتاح البيه ، سلسلة مطبوتات الأقليم . ١٩٩٩م.
    - (٢٩) المرجع السابق ، نفسه .
      - (٣٠) السابق ، نفسه .
- (٣١) الخطاب الأدبى والطفولة ، د. أحمد زلط ، فصلة الطفولة في التراث العربي ، مكتبة الشباب ، ط١ وزارة الثقافة ، ١٩٩٦م.

- (٣٢) مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، ص ص ٣٢٠ ٥٢٣ .
- (٣٣) ابر خليل والحلم الجميل ، كمال رشيد ، سلسلة قصص اسلامية ، مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود ،
  - الرياض . د ، ت .
  - (٣٤) المرجع السابق ص ص ٢٧ ٢٧ .
    - (٣٥) السابق ، نفسه.
  - (٣٦) رجل وحصان ، محمد يسام ملص ، السلسلة السابقة ، ص ٥٧ .
    - (٣٧) المرجع السابق ، نفسه .
    - (٣٨) لؤلؤة وجمرة ، محمد يسام ملص ، السلسلة السابقة ، ص ٤ .
      - (٣٩) المرجع السابق ، ص ٤٠ .
      - (٤٠) السابق ص ص ٢٢، ٢٣، ٢٤.
        - (٤١) نفسه ، ص ۲٤٠
  - (٤٢) هكذا الدنيا ، محمد بسام ملص ، السلسلة السابقة ، ص ص ١٤ ١٥ .
  - (٤٣) واحة الأصدقاء ، محمد أحمد حسين ، السلسلة السابقة ، ص ص ٢٨٠ ٢٨٠
    - (22) رجال في الأسر ، محمد بسام ملص ، السلسلة السابقة ، ص ٢٢ .
      - (٤٥) المرجع السابق ، نفسه .
    - (٤٦) لله ما أخذ وما أعطى ، حمد بن ناصر الدخيل ، ص ص ٣٦ ٣٤ .
      - (٤٧) المرجع السابق ، نفسه .
      - (٤٨) عاقبة الغرور ، د. مرعى مدكور ، السلسة السابقة ، ص ٢٠ .
        - (٤٩) المرجع ، السابق ، ص ٧٤ .

海 告 资



# المصادروالمراجع

| أولاً ، (كتب التراث) ،                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| (۱) ابن طفیل ، حی بن یقظان ، تحقیق د. فاروق سعد ، بیروت د.ت.   |
| (٢) عبدالرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، ط ١ دار الشعب ،     |
| القاهرة د.ت.                                                   |
| (٣) الامام الفرالي: رسالة أيها الولد المحب، ط١، دار الشروق،    |
| القاهرة ١٩٨٢م.                                                 |
| ثانياً: (الكتب الحديثة):                                       |
| (٤) إبراهيم أبو عباه (دكتور)؛ شدو الطفولة، شعر، طمكتبة         |
| العبيكان، الرياض د. ت.                                         |
| (٥) ابراهيم شعــــراوى ، حكايات وأغان ، شعر تعليمي للأطفال     |
| ،ط ۱ هيئة الكتاب ، القاهرة ١٩٩٥ م.                             |
| (٦) أحمد زحسام : بيبي والسر الغامض ، رواية ، سلسلة             |
| مطبوعات اقليم القناة وسيناء الثقافي ،                          |
| ١٩٩٩ م                                                         |
| (٧) أحمــــد زلـط (دكتور) : معجم الطفولة ، ط١ دار هيئة النيل ، |
| القاهرة ٢٠٠١م                                                  |
| (٨) الخطاب الأدبى والطفولة ، ط ١ وزارة                         |
| الثقافة، مكتبة هيئة قصور الثقافة،                              |
| ١٩٩٦ م.                                                        |
| (٩)، أدب الطفل العربي ، دراسة معاصرة ، ط١                      |
| دارهبة النيل ، القاهرة ٢٠٠١م                                   |
| (١٠) ؛ في جماليات النص ، ط ١ الشركة العربية                    |
| . AAA = 0 A1004                                                |

- (۱۱) -----، مدخل إلى علوم المسرح ، ط ۱ دار الوفاء ، الاسكندرية ۱۹۹۹ م
- (۱۲) أحمـــد ســويلم؛ المسرح الشعرى للأطفال، ط ١ موسسة الخليج العربي، القاهرة ١٩٩٨ م.
- (۱۲) ------ ، التربية الحركية والموسيقية (۱۲) (بالاشتراك) ، ط ۱ وزارة التعليم ، القاهرة ۱۹۸۸ م
- (١٤) أنيس منصور : أنتم الناس أيها الشعراء ، ط ١ دار الشروق ، أنيس منصور : أنتم القاهرة ١٩٨٩م.
- (١٥) حمد بن ناصر الدخيل (دكتور) لله ما أخذ وما أعطى ، سلسلة قصص اسلامية ، ط جامعة الامام محمد بن سعود ، الرياض ، د.ت.
- (١٦) خالسد بخسسيت ، رحلة كمبيو .. سلسلة مطبوعات اقليم القناه وسيناء الثقافي ، ١٩٩٩م.
- (۱۷) رجب سليم ، قدمر فوق القدر .. ، سلسلة مطبوعات اقليم القناة وسيناء الثقافي ، ۱۹۹۹م .
- (۱۸) سليتمان العيسسى : ديوان الأطفال ، مجلد شعرى ، ط ۱ دار الفكر ، دمشق ۱۹۹۹ م
- (١٩) صلاح فضل (دكتور) انظرية البنائية في النقد الأدبى المراه المراه الكتاب المراه الكتاب المراه الكتاب القاهرة ٢٠٠٣م.
- (۲۰) عبدالتواب يوسف : شعر الأطفال (دراسات بأقلام مصرية وعربية) ، جمع وتقديم ، ط ۱ هيئة الكتاب ، القاهرة ۱۹۸۸ م.
- (٢١) عبدالرعوف أبو السعد (دكتور) الطفل وعالمه المسرحي ،ط ١ دار المعارف ،القاهرة ١٩٩٤ .

| ٢٢) عبدالفتاح البيه : قدورة والعرائس ، سلسلة مطبوعات أقليم            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| القناه وسيناء الثقافي ، ١٩٩٩ م                                        |
| (٢٢) العربي بنجلون ، في شعر الأطفال ، مقالة بالناشر العربي ، ليبيا ،  |
| ص ۱۱ ، ۱۹۸۰ م                                                         |
| (٢٤) على الحديدي (دكتور): في أدب الأطفال ، ط٧ ، الانجلو المصرية       |
| <b>د.ت.</b>                                                           |
| (٢٥) فاضل تامر (دكتور) ؛ اللغة الثانية ، ط١ المركز العربي للنشر ، د.ت |
| (٢٦) قاسم مسعد عليوه : بهجة التخيل ، ط ١ ، سلسلة مطبوعات اقليم        |
| القناة وسيناء الثقافي ، ١٩٩٩ م.                                       |
| (۲۷) كمال رشيد : أبو خليل والحلم الجميل ، سلسلة مطبوعات               |
| قصصية ، جامعة الامام محمد بن سعود ،                                   |
| الرياض ، د .ت .                                                       |
| (۲۸) محجوب موسى : مسرحيات شعرية للأطفال ، ط۱ هيئة الكتاب،             |
| القاهرة ١٩٩٥ م                                                        |
| (٢٩) محمد أحمد حسين : واحمة الأصدقاء ، سلسلة مطبوعات                  |
| قصصية ، جامعة الامام محمد بن سعود ،                                   |
| الرياض . د . ت .                                                      |
| (٢٠) محمد أمين : بسام وجزيرة الاحلام ، ط١ ، سلسلة مطبوعات اقليم       |
| القناة وسيناء الثقافي ، ١٩٩٩م .                                       |
| (٣١) محمد بسام ملص: رجل وحصان، ط ١ سلسلة مطبوعات قصصية                |
| ، جامعة الامام محمد بن سعود ، الرياض                                  |
| د.ت.                                                                  |

؛ لؤلؤة وجمرة ، السلسلة السابقة .

-- ، رجال في الأسر ، المرجع السابق.

- هكذا الدنيا ،نفسه .

- (٣٥) محمد خضير ، رحلة الست أرض ، ط١ ، سلسلة مطبوعات اقليم القناة وسيناء الثقافي ، ١٩٩٩م.
- (٣٦) محمد سعد بيومى : شموس المدينة ، مسرحية للطفل ، ط ١
   سلسلة أصوات معاصرة ، ١٩٩٢ م
- (٣٧) محمد شحاته الخطيب (دكتور) ، الطفولة في المنظمات الدولية والاقليمية ، دار الخريج الرياض ١٤٢٠ هـ
- (۳۸) محمد بن عبدالرحمن الربيع (دكتور): أدب الطفل وثقافته وبحوثه (بالاشتراك) ، ط۱ جامعة الامام محمد بن سعود ، الرياض ۱٤۱۸ هـ.
- (٣٩) محمد عبدالمنعم العربي (دكتور) الأناشيد المدرسية ، أشعار ، ط ١ وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ١٩٥٩ م
  - (٤٠) محمد فريد معوض : الديك والدجاجة ، ط١ الشارقة د.ت.
- (٤١)مرعى مدكور (دكتور) ، عاقبة الغرور ، ط١ ، سلسلة قصص إسلامية ، طجامعة الامام محمد بن سعود ، الرياض د.ت.
- (٤٢) منى أبو الخير ، حكايات ، من غابتنا ، ط ١ ، سلسلة مطبوعات اقليم القناة وسيناء الثقافي ١٩٩٩م .
- (٤٣) محمود البسيوني (دكتور): الفن والتربية ،ط١ ، دار المعارف ، القاهرة د.ت.
  - (٤٤) نوري جعفر (دكتور) : ثقافة الأطفال ، ع (٩) ، ط بغداد ١٩٨٩م .
- (٤٥) هدى محمد قناوى (دكتورة) ، وسانط أدب الأطفال ، ط ١ دار الأرقم ، الزقازيق ١٩٩٠م .
- (٤٦) وفاء ابراهيم (دكتورة) ، الوعى الجمالي عند الطفل ، ط١ مكتبة الأسرة ، الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٢م

### ثالثاً: الكتب المترجمة:

(٤٧) التربية عن طريق الفن ، هربرت ريد ، ترجمة وزارة التعليم العالى ، القاهرة ، ١٩٦٩ م

# رابعاً:الكتبالأجنبية،

(48) Your chilid Reading, Landoun, Othero, P.New Jeersy, 1972.

# خامساً : بحوث مؤتمرات علمية ،

(٤٩) بحوث المهرجان السعودي الدولي الثامن للتراث والثقافة ، مجلد أدب الطفل ، ط١ الرياض ١٤١٥ هـ

#### سادساً:الدوريات المتخصصة،

- (٥٠) الناشر العربي ، طرابلس ، ليبيا ، ١٩٨٠ .
- (٥١) الموقيف الأدبي ، دمشق ، سوريا ، ١٩٨٨ .
- (٥٢) ثقافة الأطفال ،بغداد ،العراق ، ١٩٨٩.
- (۵۲)- قطر الندي، القاهرة، مصر، ۱۹۹۷.

\* \* \*

• 

#### الفمرست

| الصفحة      | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٤-٣         | الإهداء                                              |
|             | المقدمة:                                             |
| 12-11       | الباب الأول: في قضاياً أدب الطفل وانجاهاته الإبداعية |
| T4-10       | الفصل الأول: في قضايا أدب الطفل                      |
| A 21        | الفصل الثاني: في الاتجاهات الإبداعية المعاصرة        |
| AY -A1      | الباب الثاني: في أدب الطفل الماصر ردراسة تحليلية)    |
| 1 1T-AT     | الفصل الأول:الشعر المسرحي الناشئين في مصر.           |
| 117-110:    | الفصل الثاني:نماذج من نصوص أدب الطفل                 |
| 1 81 17     | تحليل لغوي                                           |
| 187-181     | الفصل الثلث :في أدب الطفل والقصص                     |
| 1YT-18T     | تقويم ونقد:                                          |
| ••••••      | المصادر والمراجع:                                    |
| •••••       | الفهرسك:الفهرسك                                      |
| ••••••••••• | المؤلف مؤلفاته:                                      |

رقم الإيداع، ٢١٤٦/٥٠٠٢

I.S.B.N: 977-301-163